

لأبي بكر الفريابي تخريج و دراسة

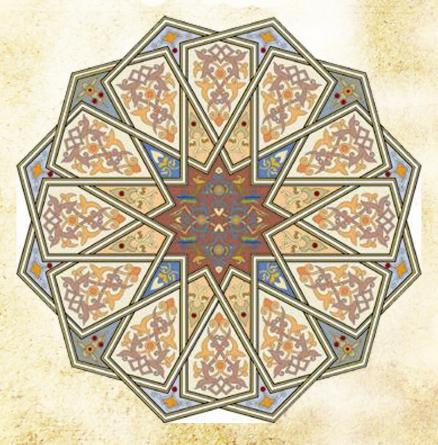

محيي الدين سامي كلاب





# دلائل النبوة

## المؤلف

أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المُسْتَفاض الفِرْيابِي (المتوفى: ٣٠١هـ)

تخريجٌ ودراسةٌ محي الدين كُلَّاب عفر الله له





الطبعة الأولى ٢٠١٦ - ٢٠١٦م

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الإيميل

m.kullab.86@gmail.com





بسم الله الرحمن الرحيم

اهداء

إلى أمة محمد ٢ الحبيبة، التي خالط حبها قلبي...

\* \* \*





#### مُقَدِّمة

إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

#### أما بعد:

لقد منَّ الله عليَّ بأن يسرَّ لي بعمل عدَّت أبحاث، ومنها: مسندة غزة قامت دار النوادر بنشره، والصحابة الذين توفوا في فلسطين، ومن مخطوطات فلسطين النادة، وقام موقع الألوكة بنشرهما، وتحقيق مخطوطتي نزهة الأفكار في الأحاديث والحكم والأثار، والكلام على قوله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشه الآية، وقمت بنشرهما على الإنترنت، وغيرهما.

وقمت في هذه الأبحاث بالحكم على الأحاديث، واعتمدت في ذلك على أقوال العلماء، فبعد المراجعة والتدقيق فلم أرَّ أحادث النبي ٢ محكوم عليها كلها، فقررت أن أحكم على أحاديث النبي ٢ في مضانها الأصلية، لكي تعم الفائدة لجميع المسلمين، وقد قمت بالحكم على أحاديث كتاب دلائل النبوة، لأبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المُسْتَفَاض الفِرْيابِي، الذي قام بتحقيقه: عامر حسن صبري.

#### وقمت في هذا العمل:

- ١- بالمحافظه على ترتيب الكتاب، ووضعت حكمي في حاشية الكتاب.
- ٢- اعتماد على أقوال العلماء بالحكم على الحديث، فإن لم أجد أدرس سند الحديث
  وأحكم عليه من خلال إسناده.
- ٣- إذا كان متابعات الحديث عند البخاري ومسلم، أو أحدهما، أشرت إلى ذلك، ولم
  أحكم على الحديث؛ لأنَّ أصله الحديث صحيح.
- ٤- إذا كان إسناد الحديث ضعيف، فإني أتي بمتابعات الحديث أو شواهده؛ لكي يقوى الحديث.
  - ٥- ذكرت خلاصة الراوي؛ وذلك لبيان سبب حكمي على هذا الحديث.





٦- ذكرت خلاصة الراوي بعد دراسة أقوال العلماء فيه، وإذا تبنيت قول عالم أشرت إليه
 في الحاشية.

\* \* \*





# نص الكتاب





## بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ٢ كَانَ يَدْعُو فِي الشَّيْءِ الْقَلِيلِ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَةُ حَتَّى يَشْبَعَ مِنْهُ الْخَلْقُ الْكَثِيرُ

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ الْخَامِسِ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ مِنْ سَنَةِ سِتٌ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ عَرْضًا بِأَصْلِ كِتَابِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَنَةِ سِتٌ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ عَرْضًا بِأَصْلِ كِتَابِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَفَاضِ مُحَمَّدِ بْنِ الْرَيَّاتِ قِرَاءَةً قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَفَاضِ الْفَرْيَابِيِّ وَأَنَا أَسْمَعُ فَأَقَرَّ بِهِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثِمِائَةٍ

ا حَدَثَكُمْ أَبُو أَبُوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمِشْقِيُّ، قَالَ: حَدَثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلَمٍ، قَالَ: حَدَثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الْمُطْلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبِ الْمَخْرُومِيِّ، قَالَ: حَدَثَنِي أَبِي، قَالَ: كُنَّا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ فِي غَرْوَةٍ، حَدَثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرةَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَثَنِي أَبِي، قَالَ: كُنَّا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ فِي عَرْوَةٍ، فَأَصَابَ النَّاسَ مَخْمَصَةٌ، فَاسْتَأْذَنَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ فِي نَحْرِ بَعْضِ ظَهْرِهِمْ، وَقَالُوا: يُبَلِّغْنَا اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ بِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ † رَسُولَ اللَّهِ قَدْ هَمْ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ بِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ † رَسُولَ اللَّهِ قَدْ هَمْ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَدْعُو النَّاسَ بِبَقَايَا كَيْفُ بِنَا إِذَا نَحْنُ لَقِينَا غَدًا جِيَاعًا رِجَالًا، وَلْكِنْ إِنْ رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَدْعُو النَّاسَ بِبَقَايَا وَوَكِي مِنْ الْجَدْمِةِ فَيَتَا اللَّهِ أَنْ يَدْعُو النَّاسَ بِبَقَايَا وَوَلِاهِمْ، فَتَجْمَعَهُ فَتَدْعُو فِيهَا بِالْبَرَكَةِ قَلْ أَنْ يَرْعُونَ اللَّهُ عَرْ وَجَلَ النَّاسُ يَجِيفُونَ بِالْحَثْيَةِ، مِنَ الطَّعَلِم، وَقَوْقَ ذَلِكَ وَكَانَ أَعْلَاهُمْ مَنْ جَاءَ بِصَاعٍ فَجْمَعَهُ، ثُمُ قَامَ فَدَعَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمِنْ بِهِمَا اللَّهِ مَتَى رَسُولُ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ يَرْعُونَ وَيَقِي مِثْلُهُ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَمُ الْقَيَامَةِي وَيَعْ الْجَيْشُ وَعَلَ عَرَّ وَجَلَ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَأَسْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ» (١).

٢ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُصْعَبٍ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الزُهْرِيِّ، قُلْتُ: حَدَّتُكُمْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ٢ نَزَلَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَأَصَابَ أَصْحَابَهُ جُوعٌ وَفَنِيَتْ أَزْوَادُهُمْ، فَجَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ٢ اللَّهِ ٢ نَزَلَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَأَصَابَ أَصْحَابَهُ جُوعٌ وَفَنِيَتْ أَزْوَادُهُمْ، فَجَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ٢ يَشْكُونَ مَا أَصَابَهُمْ، وَيَسْتَأْذِنُونَهُ فِي أَنْ يَتْحَرُوا بَعْضَ رَوَاحِلِهِمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَخَرَجُوا فَمَرُوا بِعُمَرَ بْنِ يَشْكُونَ مَا أَصَابَهُمْ، وَيَسْتَأْذِنُونَهُ فِي أَنْ يَتْحَرُوا بَعْضَ رَوَاحِلِهِمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَخَرَجُوا فَمَرُوا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمُ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ ٢ فِي أَنْ يَتْحَرُوا بَعْضَ إِبَلِهِمْ، قَالَ: فَإِنِّي أَسْنَأُكُمْ - أَوْ أَقْسِمُ عَلَيْكُمُ - إِلَّا رَجَعْتُمْ مَعِي إِلَى رَسُولِ قَالَ: فَأَذِنَ لَهُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِي أَسْنَلُكُمْ - أَوْ أَقْسِمُ عَلَيْكُمُ - إِلَّ رَجَعْتُمْ مَعِي إِلَى رَسُولِ قَالُ: فَأَذِنَ لَهُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أَسْنَلُكُمْ - أَوْ أَقْسِمُ عَلَيْكُمُ - إِلَّا رَجَعْتُمْ مَعِي إِلَى رَسُولِ قَالَ: فَأَذِنَ لَهُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أَسْنَلُكُمْ - أَوْ أَقْسِمُ عَلَيْكُمُ - إِلَّا رَجَعْتُمْ مَعِي إِلَى رَسُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلُولَ الْمَاسِلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْولَالِ الْولِهِ لَيْهُ مِلْ الْمُ لَهُ الْمُؤْهِ الْمَالِولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالِقُولَ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولَ الْمُؤْلِ الْمَالِقُولَ الْمَلْ الْمَلْمُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْمُ الْمُثُولُ الْمُؤْلِولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ



<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، قاله الألباني في كتابه التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (١/ ٢٩٦).



اللّهِ، فَرَجَعُوا مَعَهُ فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ٣، قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَتَأْذُنُ لَهُمْ أَنْ يَنْحَرُوا بَعْضَ رَوَاحِلِهِمْ، فَمَاذَا يَرْكَبُونَ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ: «فَمَاذَا أَصْنَعُ بِهِمْ؟ لَيْسَ مَعِي مَا أُعْطِيهُمْ» قَالَ عُمَرُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ، تأْمُرُ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَصْلٌ مِنْ زَادِهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ إِلَيْكَ فَتَجْمَعَهُ عَلَى شَيْءٍ، ثُمَّ تَدْعُو فِيهِ، ثُمَّ تُقسَمُهُ بَيْنَهُمْ، قَالَ: فَفَعَلَ فَدَعَا بِفَصْلِ أَزْوَادِهِمْ، فَمِنْهُمُ الْآتِي بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، فَجَعَلَهُ يَدْعُو فِيهِ، ثُمَّ تُقسَمُهُ بَيْنَهُمْ مَقَالَ: فَفَعَلَ فَدَعَا بِفَصْلِ أَزْوَادِهِمْ، فَمِنْهُمُ الْآتِي بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، فَجَعَلَهُ فِي شَيْءٍ، ثُمَّ تُقسَمُهُ بَيْنَهُمْ مَا شَاءَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَدْعُوا، ثُمَّ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ فَمَا بَقِي مِنَ الْقَوْمِ أَحَدٌ فِي شَيْءٍ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ مَا شَاءَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَدْعُوا، ثُمَّ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ فَمَا بَقِي مِنَ الْقَوْمِ أَحَدٌ إِلّا مَلاً مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ وِعَاءٍ وَفَضَلَ فَصْلً ، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا إِلَا مَلاً مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ وِعَاءٍ وَفَضَلَ فَصْلً ، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُكُ، مَنْ جَاءَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرَ شَاكً، أَذْخَلَهُ اللّهُ عَرَّ وَجَلًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

٣ - حَدَّثَنَا جَعْفَر قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَانِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - شَكَّ الْأَعْمَشُ - قَالَ: لَمَّا كَانَتُ غَزْوَةُ تَبُوكَ، أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَتَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا، فَأَكْلُنَا وَادَهَنَّا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ: «افْعَلُوا» . قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا قَلَّ الظَّهْرُ، وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَصْلِ أَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ لَهُمْ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، فَلَعَلَ اللَّهِ بَالْبَرَكَةِ، فَلَعَلَ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ - قَالَ عُمَرُ: وَحَسِبَ قَالَ - خَيْرًا، قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، فَلَعَلَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ - قَالَ عُمَرُ: وَحَسِبَ قَالَ - خَيْرًا، قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، فَلَعَلَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ - قَالَ عُمَرُ: وَحَسِبَ قَالَ - خَيْرًا، قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، فَلَعْلُ اللَّهُ مَا يَبْعُولُ وَيَعْمُ مِنْ ذَلِكَ مَلْ اللَّهُ عَلَى النَّمْ مِنْ ذَلِكَ مَنْ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ عَلَى النَّعْمِ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِ بِالْمَرَكَةِ، ثُمَّ وَالْاَهُ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِ بِالْمَوْمُ وَلَى الْمُعَنْعُولُ وَعِيتَهُمْ مَتَى مَا تَرَكُوا فِي الْمُعَنْعُ وَعِمَ إِلَّا اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا عَلْدَ فَيَ الْمُعَنْعُولُ وَي الْمُعَنْقِ وَعَلَى اللَّهُ وَالَى عَمْرُو بْنُ مُحَمِّدٍ: «حَدَّثَ أَبُو اللَّهُ وَلَا عَمْرُو بْنُ مُحَمِّدٍ: «حَدَّثَ أَبُو الْكَالَةُ وَلَا عَمْرُو بْنُ مُحَمِّدٍ: «حَدَّثُ أَبُو اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا عَمْرُو بْنُ مُحَمِّدٍ: «حَدَّثُ أَبُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَمْرُو بْنُ مُحَمِّذِ: «حَدَّثُ أَلُو اللَّهُ إِلَا اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالْ عَمْرُو بْنُ مُحَمِّدٍ: هَا عَلْ عَمْرُو بْنُ مُحَمِّدٍ: هُمْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٤ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّصْرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ٢ فِي مَسِيرَةٍ، فَنَفَدَتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ، قَالَ: حَتَّى هَمَّ صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَتَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ٢ فِي مَسِيرَةٍ، فَنَفَدَتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ، قَالَ: حَتَّى هَمَّ



<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱/ ۵۵).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱/ ۵۵).



بِنَحْرِ بَعْضِ جِمَالِهِمْ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْمِ فَدَعَوْتَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْهَا فَفَعَلَ، فَجَاءَ ذُو التَّمْرَةِ بِتَمْرَةٍ، وَذُو الْبُرَّةِ بِبُرَّةٍ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَذُو النَّوَاةِ بِنَوَاةٍ، اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْهَا فَفَعَلَ، فَجَاءَ ذُو التَّمْرَةِ بِتَمْرَةٍ، وَذُو الْبُرَّةِ بِبُرَةٍ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَذُو النَّوَاةِ بِنَوَاةٍ، قَالَ: فَقَالًى: فَقَالًى: فَقَالًى: فَقَالًى: فَدَعَا عَلَيْهَا وَلَا اللَّهُ، وَأَنْ وَمِنَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهَا حَتَّى مَلَأَ الْقَوْمُ أَزْوِدَتَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، لَا يَلْقَى جَمَّا عَنْدُ فَيْرَ شَاكً فِيهَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ» (١).

حدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعَيْنِ الرُّومِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: عَيْنُ تَبُوكَ، أَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَلْقَى الْعَدُقَ غَدًا وَهُمْ شِبَاعٌ، وَنَحْنُ جِيَاعٌ، قَالَ: فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضَلُ اللَّهِ تَلْقَى الْعَدُقَ غَدًا وَهُمْ شِبَاعٌ، وَنَحْنُ جِيَاعٌ، قَالَ: فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضَلُ طَعَامٍ قُلْيَأْتِنَا بِهِ» ، قَالَ: وَبَسَطَ نِطْعًا قَأْتِيَ بِبِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ صَاعًا، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ دَعَا النَّاسَ فَقَالَ: «خُذُوا» فَأَخَذُوا حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَرْبِطُ كُمَّ قَمِيصِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ دَعَا النَّاسَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَشُهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَشُهُدُ أَنَّ لَا إِلَهُ وَسَلَّمَ وَدَعَا بِالْبَرِكَةِ، ثُمُّ مَعْ فَضَلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَشُهُدُ أَنَّ لَا إِلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَوْ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَلَهُ لَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

7 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْبَ رَسِمُولِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِع أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، اللَّهِ مَأَرًا، لَهَا فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ وَزَوَدَتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، أَرْسَلَكِ ثَمُ أَدْدَتُ خِمَارًا، لَهَا فَلَقْتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ وَزَوَدَتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، أَرْسَلَكِ أَبُو طَلْحَةً؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ لَكَ «قُومُوا» ، قالَ: فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَبُو طَلْحَةً؛ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَقَالَ أَبُو طَلْحَةً: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ، وَلَيْسَ وَيُعْمِعُهُمْ فَقَالَتِ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةً، حَتَّى لَقِي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ وَعَصَرَتُ أُمْ سُلَيْمٍ عُكَةً لَهَا فَآدَمَتُهُ، ثُمُّ قَالَ عَنْدِي » فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ فَقُتَ وَعَصَرَتُ أُمْ سُلَيْمٍ عُكَةً لَهَا فَآدَمَتُهُ، ثُمُّ قَالَ عَنْدِكِ »، فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ فَقُتَ وَعَصَرَتُ أُمْ سُلَيْمٍ عُكَةً لَهَا فَآدَمَتُهُ، ثُمُّ قَالَ



<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱/ ۵۵).

<sup>(</sup>٢/ ٦٧٢). إسناد ضعيف، والحديث صحيح، قاله الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة (٧/ ٦٧٢).



فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ مَا شَاءَ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: «انْذَنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «انْذَنْ لِعَثَرَةِ» ، فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا"(۱).

٧ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى،
 قَالَ: عَرَضَ عَلَيَّ مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ:
 قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثٍ قُتَيْبَةً (٢).

٨ - حَدَّثَنَا جَعْفَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزَّبْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ الْمَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عِمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، أَنَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: أَقْبَلَ أَبُو طَلْحَةً يَوْمًا، فَإِذَا نَبِيُّ اللَّهِ ٣ قَائِمٌ يُقُويُ أَصْحَابَ الصُفَّةِ، عَلَى بَطْنِهِ نَصْلٌ مِنْ حَجَرٍ قَدْ قُوَّمَ بِهِ صُلْبَهُ مِنَ الْجُوعِ، فَرَجَعَ إِلَى أُمْ سَلَيْمٍ، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ مَا غَاظَنِي بَطْنِهِ نَصْلٌ مِنْ حَجَرٍ قَدْ قُوَّمَ بِهِ صُلْبَهُ مِنَ الْجُوعِ، فَرَجَعَ إِلَى أُمْ سَلَيْمٍ، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ مَا غَاظَنِي فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ، فَصَنْعَتْهُ وَقَالَ لِي: الْهَبْ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ شَيْءٌ مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ: فَاصْنَعِيهِ، فَصَنْعَتْهُ وَقَالَ لِي: الْهَبْ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْلَمْ بِكَ أَحَدٌ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَا رَآنِي نَبِيُ اللَّهِ ٣ قَالَ: هَلْمُ سَنْعِيهِ، فَصَنْعَتْهُ وَقَالَ لِي: اللَّهِ مَا عَنْدَكَ مَنْ اللَّهِ مَا عَنْدَكَ مَنْ شَيْعٍ؟ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْمُ، قَالَ: «قُومُوا» ، فَقَامَ مَعَهُ سَبْعُونَ رَجُلًا، فَقَالَ لَهُ عَلْمَ مَا عِنْدَكَ مِنْ الرَّجُلِ أَشَدُ عَمْنَ قَالَ: «قُومُوا» ، فَقَامَ مَعَهُ سَبْعُونَ رَجُلًا، فَقَالَ لَهُ عَلْمَ مَعْهُ سَبْعُونَ رَجُلًا، فَقَالَ لَهُ عَلْمَ مَا عِنْدَكَ مَا يَدْعَونِي؟» قُلْتُ تَعَمْ، قَالَ لَهُ الْمَالَعُةُ مَا عَنْدَكَ مَنْ الْمَوْنَ وَلَا يَرْعَى أَحَدُ مِنْهُمْ عَلَى اللَّهِ مَا عِنْدَكَ مُنْهُمْ عَلَى اللَّهِ مَا عِنْدَكَ مَ اللَّهِ مَا عَنْدَكَ مَلْ الطَّعَامَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ اللَّهُ مِن الْمَرَافِي وَلَا يَرْعَى أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَلْهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا أَوْدَتُ مُنْهُمْ عَلَى أَلْهِ مَا عَنْدَلَكُ مَا اللَّعَامَ الْمَوْنَ وَلَا يَرْعَى أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَحْدٍ حَتَى وَلَا مَلْكُونَ وَلَا يَرْعَى أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَدْهِ حَتَى الْمَوْدَ وَلَا يَرْعَى أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَدْ حَتَى اللَّهُ مِنْ الْمَالَةِ مَا اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمَوْلُولُ وَلَا يَرْعَى أَحَدُ مِنْهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّه

٩ حدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنسِ بْنِ مَالِكٍ: أَخْبِرْنِي بِأَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَشْرَ سِنِينَ، فَلَمْ يُعَيِّرْ عَلَيَّ شَيْئًا أَسَأْتُ فِيهِ، قَالَ: اللَّهِ مَ اللَّهِ عَشْرَ سِنِينَ، فَلَمْ يُعَيِّرْ عَلَيَّ شَيْئًا أَسَأْتُ فِيهِ، قَالَ: فَأَعْجَبُ شَيْءٍ رَأَيْتَ مِنْهُ مَا هُوَ؟ قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ٣ لَمَّا تَرَوَّجَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ لِي أُمِّي: فَأَعْجَبُ شَيْءٍ رَأَيْتَ مِنْهُ مَا هُوَ؟ قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ٣ لَمًا تَرَوَّجَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ لِي أُمِّي: يَا أَنْسُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ٣ أَصْبَحَ عَرُوسًا، وَلَا أَرَى أَصْبَحَ غَدَاعٌ، فَهَلُمَّ تِلْكَ الْعُكَّةَ، فَأَتَيْتُهَا بِالْعُكَةِ يَا أَنْسُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ٣ أَصْبَحَ غَدَاعٌ، فَهَلُمَّ تِلْكَ الْعُكَّةَ، فَأَتَيْتُهَا بِالْعُكَةِ إِلَى اللَّهِ ١ أَسَلَ إِنَّ نَبِيً اللَّهِ ٣ أَلَى الْعُكَة مَا هُو اللَّهُ ١ أَنْ أَنِي أَصْبَحَ غَدَاعٌ، فَهَلُمَّ تِلْكَ الْعُكَة، فَأَتَيْتُهَا بِالْعُكَة إِلَى اللَّهُ ١ أَنْ مُنْ إِنْ نَبِيَ اللَّهِ ١ أَسُلَ إِنَّ نَبِي اللَّهِ ١ أَصْبَحَ غَدَاعٌ، فَهَلُمَ تِلْكَ الْعُكَة، فَأَتَيْتُهَا بِالْعُكَة إِلَى الْعُكَة مِنْ اللَّهُ ١ أَسُرَى أَلْ مَا أَلُ فَي إِلَى اللَّهُ ١ أَلَى الْعُكَة الْعَلَيْ الْعُلَقُ الْعُكَة مَا عُلَى الْعُلَقَ الْعُلَقِهُ الْعُلَقَ الْعُلُهُ عَلَاهُ الْعُكَة الْعُمْ الْعُولَةُ الْعُلَقَ الْعُلَقَ الْعُلَقَ الْعُرَاعُ الْعُلَقَةُ الْعُنَا الْعُلَقَ الْعُلْقُولُ الْعُلَقِ الْعُلْعُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْقَ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلُولُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْمَ عَلَاعُ الْعُلُمُ الْعُلْقُ الْعُلْمُ الْعُلْقُ الْعُلْعُ الْعُلْمُ الْعُلْقُ الْعُلُولُ اللّهِ الْعُلْمُ الْعُلْعُ الْعُلْمُ الْعُلْقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلُهُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُ الْعُلْمُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْمُ ال



 $<sup>^{(1)}</sup>$  صحیح البخاري (2/2) (۱۹۲)، وصحیح مسلم  $(\pi/2)$ 

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (٤/ ١٩٤)، وصحيح مسلم (٣/ ١٦١٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٤/ ١٩٣)، وصحيح مسلم (٣/ ١٦١٢).



وَتَمْرٍ قَدْرَ مُدَّ، فَجَعَلَتْ لَهَا حَيْسًا فَقَالَتْ: يَا أَنَسُ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ٣ وَامْرَأَتِهِ، فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّبِيِّ ٣ بِتَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، وَفِيهِ ذَلِكَ الْحَيْسُ قَالَ: «ضَعْهُ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ وَادْعُ لِي أَبَا بَكْرٍ، وَعَلِيًّا، وَعُثْمَانَ» ، وَثَفَرًا مِنْ أَصْحَابِهِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلْيُهِمْ، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُ لِي أَهْلَ الْمَسْجِدِ وَعُمَرَ، وَعَلِيًّا، وَعُثْمَانَ» ، وَثَفَرًا مِنْ أَصْحَابِهِ رِضُوانُ اللَّهِ عَلْيُهِمْ، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُ لِي أَهْلَ الْمَسْجِدِ وَمَنْ نَأْيثَ فِي الطَّرِيقِ» فَجَعْلَتُ أَتَعَجَّبُ مِنْ قِلَّةِ الطَّعَامِ، وَمِنْ كَثْرَةٍ مَنْ يَأْمُرُنِي أَدْعُو النَّاسَ، قَالَ: هَوَمَنْ نَأَيْتُ فِي الطَّرِيقِ» فَجَعْلُتُ أَتَعَجَّبُ مِنْ قِلَّةِ الطَّعَامِ، وَمِنْ كَثْرَةٍ مَنْ يَأْمُرُنِي أَدْعُو النَّاسَ، قَالَ: هَوْمَنَ نَلُهُ أَنْ أَعْصِيهُ حَتَّى امْتَلَأَ الْبَيْتُ وَالْحُجْرَةُ، فَقَالَ: «يَا أَنَسُ هَلْ تَرَى أَحَدًا؟» فَقُلْتُ: لَا يَا نَبِيً لَكُورُهُ فَقَالَ: «يَا أَنَسُ هَلْ تَرَى أَحَدًا؟» فَقُلْتُ: لَا يَا نَبِيً اللَّهِ، قَالَ: «هَلُمُ ذَلِكَ التَّوْرِ فَوْضَعْتُهُ قُدَّامَهُ، فَعْمَسَ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ لَهُ فِي التَّوْرِ فَوْضَعْتُهُ قُدًامَهُ، فَعْمَسَ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ لَهُ فِي التَوْرِ نَحْقِ التَّوْرِ فَوْضَعْتُهُ قُدًامَهُ، فَعْمَسَ بِثَلَاثَةٍ أَصَابِعَ لَهُ فِي التَوْرِ فَوْضَعْتُهُ قُدًامَ لَيْ يَعْمَلَ التَّوْرِ فَي مَعْمَى وَيَقِي فِي التَوْرِ نَحْقِ التَّوْرِ فَوْمَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِكَ التَّوْرِ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: «أَحْسَبُ وَاحِدًا وَسَبُعِينَ أَو اللَّهُ اللَّهُ وَالَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ لِلَ التَوْرِ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: «أَحْسَبُ وَاحِدًا وَسَبُعِينَ أَوْلِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَلِكَ النَّذِينَ أَكُلُوا مِنْ ذَلِكَ التَّوْرِ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: «أَحْسَبُ وَاحِدًا وَسَبُعِينَ أَولَا اللَّهُ مِنْ وَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُرَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْسُلُولُ اللَّهُ اللَّه

١٠ - حَدَّتَنَا جَعْقَرٌ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مَالِكٍ، قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ لَمُيْرٍ، قَالَ: حَدَّتَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّتَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَ لِأَدْعُوهُ، وَقَدْ جَعَلَ لَهُ طَعَامًا، قَالَ: فَأَقْبَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ مَ مَعَ النَّاسِ، قَالَ: فَتَظَرَ إِلَيَّ فَاسْتَحْنِيْتُ، فَقُلْتُ: أَجِبُ أَبَا طَلْحَةً، فَقَالَ لِلنَّاسِ: «قُومُوا»، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً: يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا صَنَعْتُ شَيْئًا لَكَ، قَالَ: فَمَسَهَا رَسُولُ اللَّهِ مَ وَدَعَا فِيها بِالْبَرَكَةِ، وَقَالَ: «أَدْخِلْ مِنْ أَصْحَابِي صَنَعْتُ شَيْئًا لَكَ، قَالَ: هُمَسَهَا رَسُولُ اللَّهِ مَ وَدَعَا فِيها بِالْبَرَكَةِ، وَقَالَ: «أَدْخِلْ مِنْ أَصْحَابِي عَشَرَةً» وَقَالَ: «كُلُوا» ، وَأَخْرَجَ لَهُمْ شَيْئًا بَيْنَ أُصْبَعَيْهِ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا فَقَالَ: «أَدْخِلْ عَشَرَةً» وَقَالَ: «كُلُوا» ، وَأَخْرَجَ لَهُمْ شَيْئًا بَيْنَ أُصْبَعَيْهِ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا فَقَالَ: «أَدْخِلْ عَشَرَةً» وَقَالَ: هَأَكُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا فَقَالَ: «أَدْخِلُ عَشَرَةً» وَقَالَ: مُعْرَبَة حَتَى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَّا عَشَرَةً» فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ حَرْجُوا فَمَا زَلَ يَدْخُلُ عَشَرَةٌ وَيَخْرُجُ عَشَرَةٌ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَا يَكُولُ مَتَى شَبِعِ، وَلَمْ يَقُلْ قَالَ: حَدَّيْنَا(٢).

١١ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارِكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنسِ بْن مَالِكٍ، أَنَّ أَبِا طَلْحَةً، لَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ طَاوِيًا،



<sup>(</sup>۱) إسناده منكر ؛ لأنَّ فيه محمد بن عيسى العبدي، منكر الحديث، قاله البخاري في كتابه التاريخ الكبير (٢٠٤/١). وأما الشطر الذي قيل أنه خدم رسول الله عشر سنين، فلم يعير على شيئاً أساء فيه. صحيح، لأنَّ متابعاته في صحيح البخاري (٤/ ١١)، وصحيح مسلم (٤/ ١٨٠٤).

 $<sup>^{(7)}</sup>$  صحیح البخاري (2/197)، وصحیح مسلم (7/171).



جَاءَ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ طَاوِيًا فَهَلْ عِنْدَكِ شَنَيْءٌ؟ قَالَتْ: عِنْدَنَا نَحْق مِنْ مُدّ مِنْ دَقِيقِ شَعِيرِ، قَالَ: فَاعْجِنِيهِ وَأَصْلِحِيهِ عَسَى أَنْ نَدْعُوَ النَّبِيُّ ٢ فَيَأَكُلَ مِنْهُ، قَالَ: فَعَجَنَتْهُ وَخَبَزَتْهُ، قَالَ: فَجَاءَ قُرْصٌ، فَقَالَ لِي: ادْعُ النَّبِيَّ ٣ قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ٣ وَمَعَهُ نَاسٌ - قَالَ مُبَارَكٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ: بِضْعَةٌ وَتَمَانُونَ - فَقُلْتُ: يَا رَسِنُولَ اللَّهِ، أَبُو طَلْحَةَ يَدْعُوكَ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: " أَجِيبُوا أَبَا طَلْحَةَ، قَالَ: فَجِئْتُ مُسْرِعًا حَتَّى أَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ لَهَا: وَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا فِي بَيْتِي مِنِّي، فَاسْتَقْبَلَهُ أَبُو طَلْحَةً فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا شْنَيْءٌ إِلَّا قُرَيْصٌ، رَأَيْتُكَ طَاوِيًا، فَأَمَرْتُ أُمَّ سُلَيْمٍ فَجَعَلَتْ لَكَ قُرْصًا، قَالَ: فَدَعَا بالْقُرْص، وَدَعَا بِالْجَفْنَةِ فَوَضَعَهُ فِيهَا، فَقَالَ: «هَلْ مِنْ سَمْنِ؟» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قَدْ كَانَ فِي الْعُكَّةِ شَيْعٌ، قَالَ: فَجَاءَ بِهَا فَجَعَلَ النَّبِيُّ r وَأَبُو طَلْحَةً يَعْصِرَانِهَا حَتَّى خَرَجَ شَيْءٌ مَسرَحَ النَّبِيُّ r بِهِ سُبَّابِتَهُ، ثُمَّ مَسكَ بِالْقُرْصِ، ثُمَّ قَالَ: «بِسنْمِ اللَّهِ» ، فَانْتَفَخَ الْقُرْصُ، ثُمَّ عَصرَ الْعُكَّةَ فَخَرَجَ شنيْءٌ فَمَسكَ بِهِ أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ، ثُمَّ مَسنحَهُ عَلَى الْقُرْصِ، وَقَالَ: «بسنْمِ اللَّهِ» فَانْتَفَخَ الْقُرْصُ، فَلَمْ يَزَلْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَالْقُرْضُ يَنْتَفِخُ حَتَّى رَأَيْتُ الْقُرْصَ فِي الْجَفْنَةِ يَتَمَيَّعُ، فَقَالَ: «ادْعُ لِي عَشَرَةً مِنْ أَصْحَابِي» ، فَدَعَوْتُ لَهُ عَشَرَةً، فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَسَطَ الْقُرْص، وَقَالَ: «كُلُوا بسنمِ اللَّهِ»، فَأَكَلُوا حَوَالَيِ الْقُرْصِ حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُ لِي عَشْرَةً أُخْرَى» ، قَالَ: فَدَعَوْتُ لَهُ عَشَرَةً أُخْرَى، فَقَالَ: «كُلُوا بِسنْمِ اللَّهِ» ، فَأَكَلُوا مِنْ حَوَالَي الْقُرْصِ حَتَّى شَبِعُوا، فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْقُرْصِ حَتَّى أَكَلَ مِنْهُ بِضْعَةٌ وَتَمَانُونَ رَجُلًا مِنْ حَوَالَى الْقُرْصِ حَتَّى شَبِعُوا، قَالَ: وَإِنَّ وَسِنَطَ الْقُرْصِ حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ٢ يَدَهُ كَمَا هُوَ (١).

١٢ – حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَغْلَى، عَنْ الْجَوِيْرِيَّ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ٢ وَلِأَبِي بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَكْفِيهِمَا، فَأَتَيْتُهُمَا بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «اذْهَبْ فَادْعُ لِي تَلَاثِينَ مِنْ أَشْرَافِ الْأَنْصَارِ» قَالَ: فَشَقَ ذَلِكَ عَلَيْ، مَا عِنْدِي شَيْءٌ رَسُولُ اللَّهِ: «اذْهَبْ فَادْعُ لِي تَلَاثِينَ مِنْ أَشْرَافِ الْأَنْصَارِ» ، فَدَعَوْتُهُمْ أُزِيدُهُ، قَالَ: فَكَأَنِّي تَثَاقَلْتُ، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَادْعُ لِي تَلاثِينَ مِنْ أَشْرَافِ الْأَنْصَارِ» ، فَدَعَوْتُهُمْ فَجَاؤُوا، فَقَالَ: «اطْعَمُوا» ، فَأَكُلُوا حَتَّى صَدَرُوا، ثُمَّ شَهدُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ بَايَعُوهُ قَبْلَ أَنْ



<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (٤/ ١٩٣)، وصحيح مسلم (٣/ ١٦١٢).



يَخْرُجُوا، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَادْعُ لِي سِتِينَ مِنْ أَشْرَافِ الْأَنْصَارِ» – قَالَ أَبُو أَيُوبَ: فَوَاللهِ لَأَنَا بِالسِّنِينَ أَجْوَدَ مِنِّي بِالثَّلَاثِينَ – قَالَ: فَدَعَوْتُهُمْ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ: «تَرَبَّعُوا» ، فَأَكَلُوا حَتَّى صَدَرُوا، ثُمَّ شَهِدُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، وَبَايَعُوهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا، قَالَ: «اذْهَبْ فَادْعُ لِي تِسْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ» – فَقَالَ: فَلَأَنَا أَجْوَدُ بِالتَّسْعِينَ وَبِالسَّتِينَ مِنِ بِالثَّلاثِينَ – قَالَ: فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى صَدَرُوا، ثُمَّ شَهِدُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَبَايَعُوهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا، وَقَالَ: فَأَكَلَ مِنْ طَعَامِ ذَلِكَ مِائَةٌ وَيَعْتُهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ » – فَقَالَ: فَأَكُلُ مِنْ الْأَنْصَارِ » أَنْ يَخْرُجُوا، وَقَالَ: فَأَكُلُ مِنْ طَعَامِ ذَلِكَ مِائَةٌ وَبَايَعُوهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا، وَقَالَ: فَأَكُلُ مِنْ الْأَنْصَارِ (١).

17 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَنِي هُرِيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ٢ يَوْمًا، أَنْيسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ تَا بَابَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: «ادْعُ لِي مِنْ أَصْحَابِ الصَّفَّةِ» ، فَجَعَلْتُ أَتْبَعُهُمْ رَجُلًا رَجُلًا فَجَمَعْتُهُمْ، فَجِئْنَا بَابَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: «أَنْ فِيهَا قَدْرَ مُدِّ مِنْ شَعِيرٍ فَاسْتَأَذَنَا فَأَذِنَ لَنَا - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَوُضِعَتْ بَيْنَ أَيْدِينَا صَحْفَةٌ أَظُنُ أَنَّ فِيهَا قَدْرَ مُدِّ مِنْ شَعِيرٍ فَاسْتَأَذَنَا فَأَذِنَ لَنَا - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَوُضِعَتْ بَيْنَ أَيْدِينَا صَحْفَةٌ أَظُنُ أَنَّ فِيهَا قَدْرَ مُدِّ مِنْ شَعِيرٍ وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَمْسَى فِي آلِ اللَّهِ عِينَ وُضِعَتِ الصَّحْفَةُ فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَمْسَى فِي آلِ أَنْ فِيهَا أَثَرَ الْأَصَابِع» (٢). مُحْمَدٍ عِينَ فَرَغْتُمْ؟ قَالَ: «مِثْلُهَا حِينَ وَضِعَتْ إِلَّا أَنَّ فِيهَا أَثَرَ الْأَصَابِع» (٢).

١٤ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقُوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،
 قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، «أَنَّ النَّبِيُّ ٢ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ فِيهَا
 طَعَامٌ، فَتَعَاقَبُوا إِلَى الظُّهْرِ مِنْ غُدُوةٍ، يَقُومُ قَوْمٌ، وَيَقْعُدُ آخَرُونَ» قَالَ: فَقِيلَ لِسِمَرَةَ: هَلْ كَانَتْ تُمَدُ ؟
 قَالَ: «فَمِنْ أَيِّ شَنَىْءٍ تَعْجَبُ؟ مَا كَانَتْ تُمَدُّ إِلَّا مِنْ هَا هُنَا، وَأَشَارَ إِلَى السَمَاءِ» (٣).

١٥ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: وَقَالَ أَبِي، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ: «أَنَّ قَصْعَةً كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ،



<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ لأنَّ فيه أبو الورد بن ثمامة بن حزن القشيري البصري، مقبول، قاله ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب (ص: ٦٨٢)، وقال في المقدمة (ص ٧٤): "مقبول حيث يتابع، وإلا فَليّن الحديث"، وهنا لم يتابعه أحد، فهو لين الحديث. والحديث صحيح؛ لأنَّ له شاهد من حديث أنس بن مالك في صحيح البخاري (٤/ ١٩٣)، وصحيح مسلم (٣/ ١٦١٢).

<sup>(</sup>٢) صححه حسين سيم أسد في حاشية مسند أبي يعلى الموصلي (١٠/ ٥١١).

<sup>(</sup>٣) صححه الألباني في كتابه التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (٩/ ٢٥٣).



فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ مِنْهَا، فَكُلَّمَا شَبِعَ قَوْمٌ وَقَامُوا، جَلَسَ مَكَاتَهُمْ آخَرُونَ كَذَلِكَ إِلَى صَلَاةِ الْأُولَى» فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ مِنْهَا، فَكُلَّمَا شَبِعَ قَوْمٌ وَقَامُوا، جَلَسَ مَكَاتَهُمْ آخَرُونَ كَذَلِكَ إِلَى صَلَاةِ الْأُولَى» قَالَ: وَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ سَمُرَةَ: " فَمِمَّ تَعْجَبُ، مَا كَانَتْ تُمَدُّ إِلَّا مِنْ هَا هُنَا، قَالَ: مِنْ السَّمَاءِ أَوْ كَمَا قَالَ "(۱).

١٦ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمِشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوع، وَلَقَدْ قَعَدْتُ فِي طَرِيقِهِمْ يَوْمًا، فَمَرَّ بِي أَبُو بَكْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا أَسْأَلُهُ إِلَّا لِيَسْتَتْبِعَنِي فَمَرَ وَلَمْ يَفْعَلْ، حَتَّى مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ وَعَرَفَ مَا فِي وَجْهِي، فَقَالَ: «أَبُو هُرَيْرَةَ»، فَقُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ لَبَنَّا فِي قَدَح فِي أَهْلِهِ، فَقَالَتْ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا اللَّبْنُ؟» قَالُوا: أَرْسِلَ بِهِ إِلَيْكَ فُلَانٌ، قَالَ: «أَهْدَاهُ لَنَا فُلانٌ» ، فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، انْطَلِقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ، فَادْعُهُمْ» ، قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافَ الْإِسْلَامِ لَا أَهْلَ وَلَا مَالَ، إِذَا أَتَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَدَقَةٌ أَرْسِلَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يُصِبْ مِنْهَا شَيئنًا، وَإِذَا جَاءَتُهُ هَدِيَّةً أَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، فَسَاعِنِي إِرْسَالُهُ إِيَّايَ، فَقُلْتُ: كَيْفَ أَرَاهُ أُصِيبُ مِنْ هَذَا اللَّبَن شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا، وَمَا هَذَا اللَّبْنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ؟ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ r بُدّ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولُ، فَأَتَيْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا مُجَدَّدِينَ، وَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ، وَقَالَ: «خُذْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَأَعْطِهِمْ»، قَالَ: فَجَعَلْتُ أُعْطِى الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يُرْوَى، حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى جَمِيعِهِمْ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَفِي الْإِنَاءِ فَضْلَةً، فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ، فَرْفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيَّ مُبْتسِمًا، فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ» ، قَالَ: قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَاشْرَبْ» ، قَالَ: فَشَرِبْتُ، قَالَ: «اشْرَبْ» فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: «اشْرَبْ» وَأَشْرَبُ، حَتَّى قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسَاغًا، قَالَ: فَأَخَذَ فَشَرِبَ مِنَ الْفَصْلَةِ (٢).

١٧ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَا، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: لَمَّا حَفَرُوا الْخَنْدَقَ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَا، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: لَمَّا حَفْرُوا الْخَنْدَقَ رُلُولُ اللَّهِ ٢ خَمْصًا شَدِيدًا، فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي، فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ٢ خَمْصًا شَدِيدًا، فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي، فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ٢ خَمْصًا



<sup>(</sup>١) صححه الألباني في كتابه التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (٩/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۸/ ۹۱).



شَدِيدًا فَأَخْرَجَتُ إِلَيَّ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا بَهْمَةٌ دَاجِنٌ، قَالَ: فَذَبَحْتُهَا، فَفَرَغْتُ إِلَى وَسُولِ اللَّهِ ٣، فَقَالَتْ: لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ وَمَنْ فَرَاغِي، وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، ثُمَّ وَلَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ إِنَّا قَدْ ذَبَحْنَا بَهْمَةً لَنَا وَطَبَخْنَا طَعَامًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ مَعَهُ، فَجِنْتُهُ فَنَادَيْتُهُ، فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ ذَبَحْنَا بَهْمَةً لَنَا وَطَبَخْنَا طَعَامًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعْكَ، قَالَ: فَصَاحَ رَسُولُ اللَّهِ: «يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا فَحَيَّ بِكُمْ» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «لَا تُنْزِلُنَ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ» ، قَالَ: فَجِنْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي، فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ، فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي، فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ، فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ، فَقَلْتُ اللَّذِي قُلْتُ اللَّذِي قُلْتُ اللَّذِي قُلْتُ اللَّهِ يَقُدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي، فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ، فَقُلْتُ الَّذِي قُلْتِ، وَقَالَتْ اللَّهِ يَقُدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ الْمَرَالِيَ ، فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ، فَقُلْتُ اللَّهُ لَاكُولُ حَتَّى الْمَرْفِي اللَّهِ لَا تُعْرِفُهُ الْفَ ، فَقُلْتُ بُو مَعَلِى وَقُدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا» ، وَهُمْ أَلْفَ، فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ لَأَعَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ، وَانَ بُرُمَتَنَا لِيَغُمُّ كَمَا هُوَ وَإِنَ بُولُولُ كَالًا لِيُعْرَفُوا وَإِنَّ بُرُمَتَنَا لَتَغُلُو كَمَا هُو وَلَا وَإِنَّ بُرُمَتَنَا لِيَخُمُ كُمَا هُو وَالَ وَإِنَّ بُرُمُتَنَا لَتَعُلُ كَمَا هُو وَلَا وَإِنَّ بُومُتَنَا لَتَعُلُ كَالَا هُو اللَّهُ لِلَا لَهُ لَلْلَا لَا لَعُمُ النَّاسَ وَلَى اللَّهُ لَلْقَاقِي اللَّهُ لَا اللَّهُ لِكُولُوا حَتَى تَرَعُونَا وَلَا مَا هُو اللَّهُ لَا لَعُولُ اللَّهُ لِلْكُمُ النَّاسُ عَلَى اللَّهُ لَا لَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَكُولُوا وَإِنَ اللَّهُ لَا لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَكُولُوا مَا لَا لَا لَا لَهُ

1 مَدُ تَتُ اجْعَقَرَ حَدَثَنَا جُعَقَرَ حَدَثَنَا أَبُو بِكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بِنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَن، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِجَايِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: حَلْثُنَى بِحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفُر، فَلَيْتُنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَطْعَمْ شَيْئًا وَلَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَعَرَضَت كُذْيَةٌ فِي الْخَنْدَقِ، فَجِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَقُلْتُ: هَذِهِ كُذْيَةٌ قَدْ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ فَرَشَشْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَأَخَذَ الْمِعْوَلَ – أَو الْخَنْدَقِ فَرَشَشْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَأَخَذَ الْمِعْوَلَ – أَو الْمَسْحَاةَ – ثُمَّ سَمَّى لَنَا، ثُمَّ ضَرِبَ فَعَادَتُ كَثِيبًا أَهْيَلَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ قُلْتُ: يَا الْمُعْنَلَ اللَّهِ انْذَنْ لِي، قَالَ: فَأَذِنَ لِي، فَعِلْتُ أَمْكِ، إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ الْذَنْ لِي، قَالَ: فَطَحَنَا الشَّعِيرَ وَعَنَاقٌ، قَالَ: فَطَحَنَّ الشَّعِيرَ وَعَنَاقٌ، قَالَ: إِنَّ عِنْدَكُ عَلَى الْبُورِهِ وَمَا هُو فَكُمْ هُو؟» قَلْدُ أَنْ يَلُ مِنْ رَبُعُ فَلْتُ : إِنَّ عِنْدَنَا طُعْمَا لَنَا، فَإِنْ الْمُعْمَلِيهُ وَمَنْكُ وَمَعُلُ الْقَاقُ وَرَجُلُ أَوْ رَجُلَانُ مَعْنُ فَعْلُ لَهَا: لَا تَتْزِعِ الْبُرْمَةُ مِنَ الْأَتْفِي مَعْلَ الْمَافِي وَمَنْ هُو وَكَمْ هُو؟» قُلْتُ أَنْ تَقُومَ مَعِي أَنْتَ وَرَجُلُ أَوْ رَجُلَانٍ مَعْكَ فَعْلُتُ اللَّهِ فَالْرُومُ اللَّهُ فَالْرُومُ اللَّهُ فَالْمُ الْمَالِقُ وَلَا لَكُومِ الْمُولُ اللَّهِ فَمَارُونُ الْمُولُ الْمَالِقُ مَنَ الْأَدُافِي وَكَمْ هُو؟» قُلْتُ مُن الْأَدُافِي ، وَلَا تُغْرَجُ الْحُنْ مَلُكُ الْمَالِ اللَّهُ فَاللَا لِللَّالُولُ اللَّهُ فَاللَالْمُ الْمُلْكُ الْمُلِكُ الْمُعْمَ الْمَالُ اللَّهُ فَاللَالُهُ الْمُلْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَلْمُلْكُولُ الْمُلِكُ الْمُلِلَالُهُ اللَّهُ وَلَا لَلْمُولُ اللَّهُ وَلُلُكُ الْمَالُولُ ال



 $<sup>^{(1)}</sup>$  صحیح البخاري  $^{(0)}$   $^{(10)}$ ، وصحیح مسلم  $^{(7)}$ 



اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَقَلْتُ لِإِمْرَأَتِي: ثَكِلَتُكِ أُمُكِ، قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللّهِ وَأَصْحَابُهُ أَجْمَعِينَ، فَقَالَتْ: أَكَانَ سَأَلَكَ كَمِ الطَّعَامُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَدْ أَخْبَرْتِهُ بِمَا كَانَ عِنْدَنَا، قَالَ: فَذَهَبَ عَنِّي بَعْضُ مَا أَجِدُ، قُلْتُ: صَدَقْتِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدَخَلَ، ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «لَا تَضَاغَطُوا» قَالَ: ثُمَّ بَرِّكَ عَلَى التَّنُورِ وَعَلَى الْبُرْمَةِ قَالَ: «فَجَعْلْنَا نَأْخُذُ مِنَ التَّنُورِ اللّهُ عَلَى النُبُرْمَةِ قَالَ: «فَجَعْلْنَا نَأْخُذُ مِنَ التَّنُورِ وَعَلَى الْبُرْمَةِ قَالَ: «فَجَعْلْنَا نَأْخُذُ مِنَ التَّنُورِ وَعَلَى الْبُرْمَةِ قَالَ: «فَجَعْلْنَا نَأْخُذُ مِنَ التَّنُورِ وَالْبُرْمَةِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ: «لِيَجْلِسْ عَلَى الْمُعْرَفِةِ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً» ، قَالَ: فَلَمَّا أَكُلُوا، كَشَفْنَا التَنُّورَ وَالْبُرْمَةَ، فَإِذَا هُمَا قَدْ عَادَا إِلَى أَمْلاً مَمَّا كَانَ فَيَتْرُدُ وَيَغْرِفُ وَيُعْرِفُ وَيُعْرِفُ لَا يَعْفِلُ ذَلِكَ كُلِّمَا التَنُّورَ وَكَثَنْفَنَا عَنِ الْبُرْمَةِ وَيَقَى طَائِفَةٌ مِنَ الطَّعَلِمِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ: «فِي الْبُرْمَةِ وَيُعْرِفُ وَيُعْرِفُ وَيُعْرِفُ وَيُعْرِفُ وَيُعْرِفُ وَيُعْرِفُ لَلْكَ كُلُمَا فَتَحْنَا التَنُورَ وَكَثَفْنَا عَنِ الْبُرْمَةِ وَبُدُنَاهَا أَمْلاً مِمَّا كَانَ حَتَى شَبِعَ الْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ وَيَقِي طَائِفَةٌ مِنَ الطَّعَلَمِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ: وَالْمُرْفِي وَاللّهُ مَا لَوْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا النَّهُ مَنْ فَلَا وَأَطْعُمُ قَالَ : وَأَخْبَرَئِي «أَنَهُمْ وَيَقِي طَائِفَةٌ مِنَ الطَّعَلَمُ قَالَ : وَأَخْبَرَئِي «أَنْهُمُ مَخْمَصَةً، فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا» فَلَمْ نَزَلْ يَوْمَنَا نَأْكُلُ وَنَطْعُمُ قَالَ: وَأَخْبَرَئِي «أَنَّهُ وَلَا وَأَلْمُ وَلَا وَأَطْعُمُ وَالًا وَأَطْعُمُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالَا وَأَعْمُوا وَأَطُعُمُ وَلَا مَا أَكُلُوا وَأَلْمُوا وَأَلْمُوا وَأَلْمُوا وَأَلْمُ وَلَا اللّهُ وَلَلْكُوا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا

\* \* \*



<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (٥/ ١٠٩)، وصحيح مسلم (٣/ ١٦١١).



## بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ r كَانَ يَدْعُو أَوْ يَضَعُ يَدَهُ فِي الشَّيْءِ مِنَ الْمَاءِ فَيُرْوَى مِنْهُ الْخَلْقُ الْكَثِيرُ

19 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَ وَحَانَتُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ مِ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ مِ فَلَ الْإِنَاءِ، وَأَمْرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّنُوا مِنْهُ » ، قَالَ: «فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ » ، قَالَ: «فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ » ، قَالَ: «فَتَوَضَّأَ اللَّهُ مَنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ » ، قَالَ: «فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ » ، قَالَ: «فَتَوَضَّأُ

· ٢ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا مَعْنٌ، قَالَ: نا مَالِكٌ مِثْلَهُ (٢٠).

٢١ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: نا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " شَهِدْتُ النَّبِيَّ ٣ مَعَ أَصْحَابِهِ عِنْدَ الزَّوْرَاءِ - أَوْ قَالَ: عِنْدَ بُيُوتِ الْمَدِينَةِ - بْنِ مَالِكِ، قَالَ: " شَهِدْتُ النَّبِيِّ بُقِبٍ الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ فَأَرَادُوا الْوُضُوءَ، فَأْتِيَ بِقَعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يَسِيرٌ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْقَعْبِ فَجَعَلَ يَنْبُعُ الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ فَأَرَادُوا الْوُضُوءَ، فَأْتِيَ بِقَعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يَسِيرٌ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْقَعْبِ فَجَعَلَ يَنْبُعُ الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّا الْقَوْمُ كُلُّهُمْ " قُلْتُ: وَكَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: «زُهَاءُ ثَلَاثِمِائَةٍ» (٣).

٢٢ – حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَسَّابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: نا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ٢ دَعَا يَوْمًا بِقَدَحٍ، فَجِيءَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ وَاسِعِ الْفَمِّ نا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ٢ دَعَا يَوْمًا بِقَدَحٍ، فَجِيءَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ وَاسِعِ الْفَمِّ فيهِ، وَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَوَضَّئُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ» فَحَزَرْتُهُمْ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلْمَى الثَّمَانِينَ "(٤).

٢٣ – حَدَّنَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِسْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَابِتٌ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنسِ بْنِ مَالِكٍ: حَدِّثْنَا بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعَاجِيبِ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ٢ صَلَّى الظُّهْرَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى قَعَدَ عَلَى لَا يُحَدِّثُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ٢ صَلَّى الظُّهْرَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى قَعَدَ عَلَى الْمُقَاعِدِ اللَّتِي كَانَ يَأْتِيهِ عَلَيْهِ فَأَذَّنَ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، الْمُقَاعِدِ اللَّتِي كَانَ يَأْتِيهِ عَلَيْهَا جِبْرِيلُ ٢، فَجَاءَ بِلَالٌ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَذَّنَ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَأَنْظَلَقَ مَنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ يَقْضِى الْحَاجَةَ وَيُصِيبُ مِنَ الْوُضُوءِ وَيَقِى رَجَالٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ فَانْطَلَقَ مَنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ يَقْضِى الْحَاجَةَ وَيُصِيبُ مِنَ الْوُضُوءِ وَيَقِى رَجَالٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ



<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (٤/ ١٩٢)، وصحيح مسلم (٤/ ١٧٨٣).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (٤/ ١٩٢)، وصحيح مسلم (٤/ ١٧٨٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٤/ ١٩٢)، وصحيح مسلم (٤/ ١٧٨٣).

<sup>(</sup>٤/ ١٩٨٣). صحيح البخاري (٤/ ١٩٢)، وصحيح مسلم (٤/ ١٧٨٣).



أَهْلُونَ فِي الْمَدِينَةِ، وَأُتِي رَسُولُ اللَّهِ بِقَدَحٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهِ كَفَّهُ، فَمَا وَسِعَ الْإِنَاءُ كَفَّ رَسُولِ اللَّهِ كَلَّهَا وَمَالَ بِهَوُلَاءِ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ سِوَى الْإِبْهَامِ فَوَضَعَهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: «الْنُوا فَتَوَضَّئُوا» فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ إِلَّا تَوَضَّأَ وَكَفُّ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْإِنَاءِ قُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةً، كَمْ تُرَاهُمْ كَانُوا؟ فَقَالَ: «مَا بَيْنَ السَبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ» (۱).

٢٤ – حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ وَبَقِيَ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ وَبَقِي خُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، وَلُم اللَّهِ بِمِخْضَبٍ مَنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَوَضَعَ كَفَّهُ فِي الْمِخْضَبِ، فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ نَاسٌ، وَأُتِي رَسُولُ اللَّهِ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَوَضَعَ كَفَّهُ فِي الْمِخْضَبِ، فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَلْمُ يُسْمُطُ كَفَّهُ فِيهِ، يَضُمُ أَصَابِعَهُ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ جَمِيعًا» قُلْنَا: كَمْ كَانُوا؟ قَالَ: «ثَمَانِينَ رَجُلًا» (٢٠).

حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعَنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعَنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعَنُ بْنُ عَيسَى، قَالَ: جَبْلِ أَخْبَرَهُ، مَالِكُ بْنُ أَنسِ، عَنْ أَبِي الزُّبيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبْلٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَعْ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْعَشَاءِ، قَالَ: فَأَخَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ وَالْعَيْبِ وَالْعِشَاءِ، قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ عَدَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكٍ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يَصْحَى النَّهَارُ فَمَنْ جَاءَهَا، فَلَا يَمَسُّ مِنْ عَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكٍ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يَصْحَى النَّهَارُ فَمَنْ جَاءَهَا، فَلَا يَمَسُّ مِنْ عَلْهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ» ، قَالَ: فَجِئْنَاها وَقَدْ سَبَقَ إلَيْهَا رَجُلَانِ وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشَّرَاكِ تَبِضُ بِشَيْءٍ مَنْ مَاءٍ، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبُولُ، ثُمَّ غَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ بِأَيدِيهِمْ قَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا، فَسَبَهُمَا، وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ غَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ بِأَيدِيهِمْ قَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا، فَسَبَهُمَا، وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ غَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ بِأَيدِيهِمْ قَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا، فَسَالَهُ مُن الْعَيْنُ بِمَاءٍ عَثِيلًا وَلِيلًا مَلْ السَّاءَ اللَّهُ مَلَى مَا شَاءَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا فَجَرَتِ الْعَيْنِ بِمَاءٍ كَثِيرٍ، فَاسْتَقَى النَّاسُ،

٢٧ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوبَنِ عَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلُولِ اللَّهِ ٢٠ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ حَمْيُدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: فَنَزَلَ سِتَةٌ أَنَا سَادِسُهُمْ - أَوْ سَبْعَةٌ أَنَا سَابِعُهُمْ - قَالَ فَيْرَلَ سِتَّةٌ أَنَا سَادِسُهُمْ - أَوْ سَبْعَةٌ أَنَا سَابِعُهُمْ - قَالَ مَاحَةً، قَالَ: فَرَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَكِدْتُ بإِنَائِي أَنْ أَجِدَ شَيْئًا أَجْعَلُهُ فِي حَلْقِي فَمَا مَاحَةً، قَالَ: فَأَدْلَيْتُ دَلُوًا، قَالَ: وَرَسُلُولُ اللَّهِ قَالَ فَكِدْتُ بإِنَائِي أَنْ أَجِدَ شَيْئًا أَجْعَلُهُ فِي حَلْقِي فَمَا



<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (٤/ ١٩٢)، وصحيح مسلم (٤/ ١٧٨٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٤/ ١٩٢)، وصحيح مسلم (٤/ ١٧٨٣).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۶/ ۱۷۸٤).



وَجَدْتُ، قَالَ: فَغَمَسَ رَسُولُ اللَّهِ ٢، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَقُولَ، قَالَ: فَأُعِيدَ إِلَيْنَا الدِّلاءُ بِمَا فِيهَا قَالَ: فَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَنَا أُخْرِجَ بِثَوْبٍ مِنَ الْغَرَقِ"(١).

حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «نَزَلْثَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَوَجَدْنَا مَاءَ قَدْ شَرِبَهُ أُولَئِكَ النَّاسُ، فَجَلَسَ النَّبِيُ r عَلَى الْبِئْرِ، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ، وَأَخَذَ مِنْهُ بِغَمِهِ، ثُمَّ مَجَّهُ فِيهَا، وَدَعَا اللَّهَ عَرَّ وَجَلَّ فَكَثُرُ مَاؤُهَا حَتَّى تَرَوَّى النَّاسُ مِنْهَا» (٢).

٢٨ - حَدَّثْنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثْنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، إِمْلَاءً عَلَيْنَا فِي شَعْبَانَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْن، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاح، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ٢ فِي مَسِير وَالْحَرُّ شَدِيدٌ، فَقَالَ لْنَا رَسُولُ اللَّهِ r: «سِيرُوا فَانْزلُوا الْمَاءَ غَدًا فَمَنْ لَمْ يَنْزِلِ الْمَاءَ غَدًا عَطِشَ» ، فَسَارَ النَّاسُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ ٢، وَسَارَ أَبُو بَكْر، وَعُمَرُ رضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا وَعَطِشَ النَّاسُ، قَالَ: وَكُنْتُ فِيمَنْ تَخَلَّفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، فَسِرْنَا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَنْعَسُ عَلَى رَاحِلَتِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَيَمِيلُ، فَإِذَا خَشِيتُ أَنْ يَقَعَ دَنَوْتُ مِنْهُ فَنَبَّهْتُهُ، ثُمَّ أَسِيرُ مَعَهُ فَيَنْعَسُ فَيَمِيلُ، فَإِذَا خَشِيتُ أَنْ يَقَعَ دَنَوْتُ مِنْهُ فَنَبَّهْتُهُ، قَالَ: فَقَالَ لِي كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي بِهَا حُمُرُ النِّعَمِ، فَقَالَ: «حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ رَسُولَهُ» حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ السَّحَر عَرَّسَ، وَقَالَ: «لَعَلَّنَا أَنْ نَهْجَعَ هَجْعَةً» قَالَ: فَاسْتَمْكَنَّا مِنَ الْأَرْضِ، وَقَدْ سِرْنَا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا، قَالَ: فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ مِنَ الْغَدِ فِي ظُهُورِنَا، فَقُمْنَا فَزِعِينَ وَلَمْ نُصَلِّ. قَالَ: فَفَزِعْنَا وَلَا عَهْدَ لَنَا بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ٢، فَلَمْ يُعَجِّلْ مَسْحًا فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَدَعَا بِمَيْضَأَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، ثُمَّ دَفَعَ الْمَيْضَأَةَ وَمَا فِيهَا إِلَىَّ، فَقَالَ: «يَا أَبَا قَتَادَةَ ازْدَخِرْ بِهَذِهِ الْمَيْضَأَةِ فَإِنَّ لَهَا نَبَأً» قَالَ: «فَجَعَلْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ وَاسِطَةٍ رَحْلِي» ، قَالَ: وَفِينَا بِلَالٌ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَصَلَّى رَجْعَتَيْن كَمَا كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْفَجْر، ثُمَّ أَقَامَ بِلَالٌ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَاةً حَسنَنَةً لَا يَعْجَلُ فِيهَا، فَقَالَ: «لَا تَفْريطَ فِي النَّوْم إنَّمَا التَّفْريطُ فِي الْيَقَظَةِ» ، ثُمَّ قَالَ: «ظُنُوا بالنَّاسِ» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: النَّاسُ أَصْبَحُوا الْيَوْمَ لَيْسَ فِيهِمْ ثُلْثُهُمْ، وَفِيهِمْ أَبُو بَكْر وَعُمَرُ، فَقَالَ عِظْمُ النَّاسِ: سِيرُوا إِلَى الْمَاءِ وَرَسُولُ اللَّهِ قَدْ نَزَلَ الْمَاءَ



<sup>(</sup>۱) ضعفه شعيب الأرنؤوط في حاشية مسند أحمد (۳۰/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۵/ ۱۲۲).



وَقَدْ عَهِدَ إِلَيْكُمْ أَنّهُ مَنْ لَمْ يَتْزِلِ الْمَاءَ عَدَا عَطِشَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: لَا وَاللّهِ مَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ لَبَغْدَكُمْ فَانْتَظِرُوا، وقَالَ رَسُولُ اللّهِ لَبَغْدَكُمْ فَانْتَظِرُوا، وقَالَ رَسُولُ اللّهِ: «إِنْ يُطِعِ النّاسُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَنَرَلُوا عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَعَطِسُوا: فَلَمّا بَصَرُوا بِنَا أَقْبَلُوا، فَقَالُوا: يَا النّاسُ قَدْ أَطَاعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَنَرَلُوا عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَعَطِسُوا: فَلَمّا بَصَرُوا بِنَا أَقْبَلُوا، فَقَالُوا: يَا النّاسُ قَدْ أَطَاعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَنَرَلُوا عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَعَطِسُوا: فَلَمّا بَصَرُوا بِنَا أَقْبَلُوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللّهِ هَلَكُمْ إِنْ شَاءَ اللّهُ، لا هَلْكَ عَلَيْكُمْ إِنْ شَاءَ اللّهُ لا هَلْكَ عَلَيْكُمْ إِنْ شَاءَ اللّهُ لا هَلْكَ عَلَيْكُمْ إِنْ شَاءَ اللّهُ عَلَى اللّهِ هَوَاللّهِ مَا عَدَا أَنْ سَمِعْنَاهَا فَاشْتَدَتْ ظُهُورُنَا، فَقَالَ: «يَا قَتَادَةً» قُلْكُ اللّهِ مَا عَدَا أَنْ سَمِعْنَاهَا فَاشْتَدَتْ ظُهُورُنَا، فَقَالَ: «يَا قَتَادَةً» قُلْكُ عَلَيْكُمْ إِنْ شَاءَ اللّهُ عَمْ عَدَا أَنْ سَمِعْنَافًا فَاشْتَدَتْ ظُهُورُنَا، فَقَالَ: «يَا لَهُ لَكُ فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ لَيْكُ فِي الْمُسْتِى اللّهِ لَيْعُولُ وَيَعْمَلُ مَا اللّهِ لَيْكُ إِلّا إِنْمَا هِيَ الْمُعْمَلُكُ مَا سَيَوْوى إِنْ شَاءَ اللّهُ لَيْعُولُ وَيَعْسَلُ فَعَلْ اللّهُ لِمَا مُعْلَى اللّهُ لَيْعُوفُ وَيَعْسَلُ فَجَعْلُتُ أَصُبُ وَلَى اللّهِ لَيْعُولُ وَيَعْلَى اللّهُ لِلْعُلَى اللّهُ لَيْعُولُ وَيَعْلَى اللّهُ لِيَعْ فَى وَيَعْسَلُ فَلَا اللّهُ لِيَعْ فَلَا اللّهُ لَنْ وَهُو قَالَ: «اصْبُبُ بِسِمْ اللّهِ» ، فَصَبَبْتُ فَنَاولَئِيمُ فَقُلُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ لَيْعُولُ وَيَعْلَى اللّهُ لِيَعْ فَلَ وَيَعْمَلُ اللّهُ لِيَعْ فَلَ وَيَعْمَلُ اللّهُ لَيْعُولُ وَيَعْلَى اللّهُ لِلْعُومِ الْعُرَقِ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ لِلْعُومِ اللّهُ اللّهُ لَيْعُولُ وَيَعْلُولُ اللّهُ لَيْعُومُ اللّهُ اللّهُ لَنْ وَهُو قَالَ: «اصْبُلُ اللّهُ لِيَعْمُ اللّهُ لَيْعُومُ اللّهُ لَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٩ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّامِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُميْدٍ،
 عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، بِنَحْوِهِ، وَزَادَ فِيهِ: «إِنَّ النَّبِيُّ ٢ كَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، بِنَحْوِهِ، وَزَادَ فِيهِ: «إِنَّ النَّبِيُّ ٢ كَانَ إِذَا عَرَّسَ عِبْدَ الصُّبْحِ نَصَبَ سَاعِدَهُ نَصْبًا وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى إِذَا عَرَّسَ بِلَيْلٍ تَوَسَّدَ يَمِينَهُ، وَإِذَا عَرَّسَ عِنْدَ الصُّبْحِ نَصَبَ سَاعِدَهُ نَصْبًا وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفُه» (٢).

٣٠ – حَدَّثَنَا جَعْفَرُ قَالَ نا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَثِيلَتَكُمْ وَلَيْلْتَكُمْ وَلَيْلْتَكُمْ وَلَيْلْتَكُمْ وَلَيْلْتَكُمْ وَلَيْلْتَكُمْ وَلَيْلِلْ اللَّهِ فَمَالَ اللَّهِ فَمَالَ عَلَى أَجِدٍ فِي مَسِيرِهِمْ، فَإِنِّي أَسِيرُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ٢ حَتَّى أَبْهَارِ اللَّيْلِ، فَنَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ فَمَالَ عَلَى أَحَدٍ فِي مَسِيرِهِمْ، فَإِنِّي أَسِيرُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ٢ حَتَّى أَبْهَارِ اللَّيْلِ، فَنَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ فَمَالَ



<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>۲/ صحیح مسلم (۱/ ٤٧٢).



عَلَى رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى إِذَا تَهَوَّرَ اللَّيْلُ مَالَ عَلَى رَاجِلَتِهِ مَيْلَةً أُخْرَى، فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوفِظَهُ، فَاعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ مَالَ مَيْلَةً أُخْرَى هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَنْجَفِلَ فَدَعَّمْتُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قُلْتُ: أَبُو قَتَادَةَ، قَالَ: «مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرُكَ مِنِّي؟» قُلْتُ: يَا رَسِنُولَ اللَّهِ هَذَا مَسِيرِي مِنْكَ مُنْذُ اللَّيْلَةِ، قَالَ: «حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ» ثُمَّ قَالَ: «أَتَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاسِ؟ هَلْ تَرَى أَحَدًا؟» قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ وَهَذَا آخَرُ، فَاجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةً، فَمَالَ عَن الطَّريق، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: «احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا» ، فَكَانَ أَوَّلَ مَن انْتَبَهَ بِالشَّمْسِ فِي ظَهْرِه، فَقُمْنَا فَزِعِينَ، فَقَالَ: «ارْكَبُوا» فَرَكِبْنَا، فَجَعَلَ يَهْمِسُ بَعْضٌ لِبَعْضِ مَا فَعَلْنَا تَفْريطُنَا فِي صَلَاتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَا هَذَا الَّذِي تَهْمِسُونَ دُونِي؟» قُلْنا: يَا رَسِنُولَ اللَّهِ، تَفْرِيطُنَا فِي صَلَاتِنَا، قَالَ: «أَمَا لَكُمْ فِيَّ أَسْوَةٌ، التَّفْريطُ لَيْسَ فِي النَّوْم، التَّفْريطُ، التَّفْريطُ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ثُبِّهَ لَهَا، ثُمَّ لِيُصَلِّهَا مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا» ثُمَّ نَزَلْنَا، فَدَعَا بِمَيْضَأَةٍ كَانَتْ عِنْدِي فَتَوَضَّأَ وُصُوءًا دُونَ وُضُوع، ثُمَّ صلَّى رَكْعَتَيْن قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ صلَّى صلَاةَ الْفَجْرِ كَمَا كَانَ يُصلِّى، ثُمَّ قَالَ: «ارْكَبُوا»، فَرَكِبْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ - أَوْ قَالَ: حِينَ حَمِيَتِ الشَّمْسُ - شَكَّ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ - وَهُمْ يَقُولُونَ: هَلَكْنَا عَطَشًا، قَالَ: «لَا هَلْكَ عَلَيْكُمْ» ثُمَّ نَزَلَ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْلِقُوا إِلَىَّ غَمْري» فَأُطْلِقَ لَهُ، ثُمَّ دَعَا بِالْمَيْضَأَةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدِي فَجَعَلَ يَصُبُ عَلَىَّ وَأَسْقِيهُمْ حَتَّى مَا فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ إِلَّا شَرِبَ، غَيْرِي وَغَيْرُهُ فَصَبَّ عَلَىَّ ثُمَّ قَالَ: «اشْرَبْ يَا أَبَا قَتَادَةَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْرَبُ قَبْلَ أَنْ تَشْرَبَ، قَالَ: " إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ، فَشَرِبْتُ وَشَربَ رَسُولُ اللَّهِ ٢ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاح: إِنِّي فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ أُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِذْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ: «انْظُرْ أَيُّهَا الْفَتَى كَيْفَ تُحَدِّثُ، فَإِنِّى كُنْتُ أَحَدَ الرَّكْبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ» ، قُلْتُ لَهُ: أَبَا نُجَيْدٍ فَحَدِّثْ فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِحَدِيثِكُمْ، فَقَالَ: «لَقَدْ شَهَدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا حَفِظَهُ كَمَا حَفِظْتُهُ»<sup>(١)</sup>.

٣١ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بِخَسْفٍ، فَقَالَ: كُنَّا إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بِخَسْفٍ، فَقَالَ: كُنَّا أَصْدَابَ مُحَمَّدٍ ٢ نَعُدُ الْآيَاتِ بَرَكَاتٍ، وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخُويِفًا، إِنَّا بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ٢ نَعُدُ الْآيَاتِ بَرَكَاتٍ، وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخُويِفًا، إِنَّا بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ



<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱/ ٤٧٢).



مَعَنَا مَاءً، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: «اطْلُبُوا مَنْ مَعَهُ فَضْلُ مَاءٍ» قَالَ: فَأُتِيَ بِمَاءٍ، فَصَبَّهُ فِي إِنَاءٍ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ قَالَ: «حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَشَرِبْنَا مِنْهُ، وَكُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ (۱).

٣٢ – حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ اللَّهِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِفَصْلَةٍ مِنْ إِدَاوَةٍ، قَالَ: فَصَبَّهُ فِي قَدَحٍ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ أَتَوْل بِبَقِيَّةِ الطَّهُورِ، فَقَالَ: تَمَسَّحُوا تَمَسَّحُوا، فَسَمِعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: «عَلَى رِسِنلِكُمْ» إِنَّ الْقَوْمَ أَتَوْل بِبَقِيَّةِ الطَّهُورِ، فَقَالَ: تَمَسَّحُوا تَمَسَحُوا، فَسَمِعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: «عَلَى رِسِنلِكُمْ» فَصَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ بِيدِهِ فِي الْقَدَحِ ذَكَرَ حَرْفًا ذَهَبَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: «أَسْبِغُوا الطَّهُورَ» قَالَ: وَالَّذِي فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ بِيدِهِ فِي الْقَدَحِ ذَكَرَ حَرْفًا ذَهَبَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: «أَسْبِغُوا الطَّهُورَ» قَالَ: وَالَّذِي أَدْهَبَ بَصَرَهُ لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: فَمَا رَفِعَ يَدَهُ حَتَّى تَوَضَّئُوا أَجْمَعُونَ، قَالَ الْأُسُودُ: حَسِبْتُهُ قَالَ: «كُنَّ مِائَتَيْن وَزِيَادَةً» (١).

٣٣ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ عَطَشٌ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «فَوَضَعَ يَدَهُ فِي رِكُوةٍ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ فَهَشَّ النَّاسُ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ٣ قَالَ: «فَوَضَعَ يَدَهُ فِي رِكُوةٍ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ فَهَشَّ النَّاسُ - إلَى رَسُولِ اللَّهِ ٣ قَالَ: «فَوَضَعَ يَدَهُ فِي رِكُوةٍ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ مَثْلُ الْعُيُونِ» قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: «لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفِ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةٍ» (٣).

٣٤ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ: «لَوْ كُنَّا مِائَةً أَلْفِ لَكَفَانَا، كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ» (٤).

٣٥ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ (٥).

٣٦ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَ



<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۵/ ۱۲۳).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (٤/ ١٩٣)، وصحيح مسلم (٣/ ١٤٨٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٤/ ١٩٣)، وصحيح مسلم (٣/ ١٤٨٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٤/ ١٩٣)، وصحيح مسلم (٣/ ١٤٨٣).



الشَّجَرَةِ؟ قَالَ: كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ، وَذَكَرَ «عَطَشَّا أَصَابَهُمْ فَأْتِيَ النَّبِيُ ٢ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهَا الْعُيُونُ، شَرِبْنَا وَسَقَيْنَا» قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ﴿ فَيهِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهَا الْعُيُونُ، شَرِبْنَا وَسَقَيْنَا» قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ﴿ وَلَا مَا مَا مَا مَا لَهُ اللّهُ لَكُفَانَا، كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ ﴾ (١).

٣٧ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا الْحَدِيثَ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَقَدْ حَضَرَتِ الْعَصْرُ، وَلَيْسَ مَعْنَا مَاءٌ غَيْرُ فَصْلَةٍ فَجُعِلَ فِي إِنَاءٍ، فَأْتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ وَقَدْ حَضَرَتِ الْعَصْرُ، وَلَيْسَ مَعْنَا مَاءٌ غَيْرُ فَصْلَةٍ فَجُعِلَ فِي إِنَاءٍ، فَأْتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي إِنَاءٍ، فَأْتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي إِنَاءٍ، فَأْتِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي إِنَاءٍ، فَأَتِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي إِنَاءٍ، فَأَتِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي إِنَاءٍ، فَأَتِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ وَقَلَّ عَلَى الْوُصُوءِ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسُ وَشَرِبُوا قَالَ: «فَجَعَلْتُ لَا آلُو مَا جَعْلْتُ فِي بَطْنِي الْمُاءَ يَتَفَجَّرُ مَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ النَّاسُ وَشَرِبُوا قَالَ: «فَجَعَلْتُ لَا آلُو مَا جَعْلْتُ فِي بَطْنِي اللَّهِ وَعَلِمْتُ أَنَّهُ بَرَكَةٌ» ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِر: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: «أَلْقًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ» (٢).

٣٨ - حَدَّثَنَا جَعَفَرٌ قَالَ حَدَّثُنَا أَبُو عِمْرَانَ الْهَيْثُمْ بْنُ أَيُوبَ الطَّالْقَانِيُ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نَعْيْمِ الْحَصْرُمِيّ، عَنْ زِيَادٍ بْنِ الْحَارِثِ الصَّدَائِيِّ، قَالَ: أَنْيْتُ النَّبِيِّ ٣ فَبَايَعْتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَأَخْبِرْتُ أَنَّهُ قَدْ بَعْثَ جَيْشًا إِلَى قَوْمِي، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: رُدُّ الْجَيْشَ، وَأَنَا لَكَ بِإِسْلَامِهِمْ وَطَاعِتِهِمْ، فَقَعْلَ، فَكَتَبْتُ إلِيْهِمْ، فَأَتَى وَفُدْ مِنْهُمْ وَسَلَقْتُهُ فَقُلْتُ: رُدُّ الْجَيْشَ، وَأَنَا لَكَ بِإِسْلَامِهِمْ وَطَاعِتِهِمْ، فَقَالَ: «يَا أَخَا صُدَاءَ إِنَّكَ الْمُطَاعُ فِي قَوْمِكَ» ، قُلْتُ: بَلْ رَسُولَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ، وَأَحْدَنَ إلِيهُمْ، فَقَالَ: «أَلَا ثُومَرُكَ عَلَيْهِمْ؟» قُلْتُ: فَاكْتُبْ لِي بِإِمارَتِهِمْ، وَقَالُوا: أَخْذَنَا بِمَا كَانَ بَيْنَنَا وَيَمْنِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَنْزَلَ مَثْزَلِا، فَأَنَاهُ أَهْلُ وَمَنْكُ مَنْ مَنْ الْمُنْكِى عَلَيْهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: «أَوفَعَلَ؟» وَكَانَ يَوْمَئِذٍ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَنْزَلَ مَثْرُلِا، فَأَنَاهُ أَهْلُ اللَّهُ مِنْ صَدَقَاتِهِمْ فَقَعْلَ، وَكَانَ يَوْمَئِذٍ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَنْزَلَ مَثْرُلِا، فَقَالَ: «أَوفَعَلَ؟» وَكَانَ يَوْمَئِدٍ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَنْزَلَ مَثْرُلًا، فَقَالَ: «أَوفَعَلَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَالْتَقْتَ إِلَى أَصَحَابِهِ وَأَنَا فِيهِمْ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهُ تَعَلَى لَمْ يُرْضَ بِالصَدَقَاتِ بِحُكْمِ نَبِي فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يُرْضَ بِالصَدَقَاتِ بِحُكْمٍ نَبِي فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يُرْضَ بِالصَدَقَاتِ بِحُكْمِ نَبِي وَلَا لَقُلْتِ مُنْ سَأَلُ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنِّى، فَطَوْمِ عَلَى أَمْونِهِ مُ فِي الْرَأُسِ وَلَاكَ وَمَلَ أَنْ السَلَيْكَ حَقَلَى الْمُلْعِلَ عَلَى الْمُلْعِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْمُ لَيْكَ اللَّهُ لَعْمَ قَلِيلًا لَا اللَّهُ لَكَ مَلَى الْمُنْتَ وَيَقَلَ أَنْ اللَّهُ لَنَا اللَّهُ لَلَ اللَّهُ مَا الْمَارِقُ لِلْمُ اللَّهُ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ مَا فَلَا اللَّهُ الْمُنَالُ مُنْ مُقَالًا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَعُنَا مُنْ الْمُ



 $<sup>^{(1)}</sup>$  صحیح البخاري (٤/ ۱۹۳)، وصحیح مسلم ( $^{7}$ / ۱۶۸۳).

 $<sup>^{(7)}</sup>$  صحيح البخاري (2/197)، وصحيح مسلم (7/1647).



قَالَ: «صُبَّهُ فِي إِنَاءٍ ثُمُّ الْتِنِي بِهِ» ، فَوَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ، فَرَأَيْتُ بَيْنَ كُلُ أَصنبَعْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ عَيْنَا تَعُورُ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَسْتَخْبِي لَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا، نَادِ فِي أَصْحَابِي مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْمَاءَ» فَاغْتَرَفَ مَنْ أَحَبَ، ثُمُّ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ قَامَ إِلَى الصَلَاةِ، فَأَرَدَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: «إِنَّ أَخَا صُدَاءَ هُوَ أَذَنَ وَمَنْ أَذَنَ فَهُو يُقِيمُ» فَأَقَمْتُ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ الصَّلَاةَ أَتَيْتُهُ بِصَحِيفَتِي، فَقَلْتُ: أَعْفِنِي، قَلْتُ: وَمُنْ أَذَنَ فَهُو يُقِيمُ» فَلْتُ: مَعْتَى تَقُولُ: «لَا خَيْرَ فِي الْإِمَارَةِ لِرَجُلٍ مُوْمِنٍ» وَقَدْ آمَنْتُ، وَقُلْتَ: أَعْفِنِي، مَالًا النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنِي فَصُدَاعٌ فِي الرَّأْسِ، وَدَاءٌ فِي الْبُطْنِ» ، وَقَدْ سَأَلْتُكَ وَأَنَا غَنِيٍّ، قَالَ: «هُو دُلكَ فَإِنْ شِئْتَ فَدَعُ» قُلْتُ: بَلْ أَدَعُ، قَالَ: «فَدُلْنِي عَلَى رَجُلٍ» فَدَلْلتُهُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْوَقْدِ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ لَنَا بِئِرًا إِذَا كَانَ الشَّنَاءُ وَسِعْنَا مَاوُهَا فَاجْتَمَعْنَا عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ السَّيْفُ قَلَ مَاوُهَا فَاجْتَمَعْنَا عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ السَّيْفُ قَلَ الْوَقْدِ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ لَنَا بِئِرًا إِذَا كَانَ السَّنَاءُ وَسِعْنَا مَاوُهَا فَاجْتَمَعْنَا عَلَيْهِ، وَإِذًا كَانَ السَّيْفُ قَلْ مَاوُهَا فَاجْتَمَعْنَا عَلَيهِ، وَإِذًا كَانَ السَّيْفُ قَلْ الْيُومُ أَنْ نَتَقَرَقَ، كُلُ مَنْ حَوْلْنَا عَدُقِ، وَلَانًا عَدُقُ وَلَيْهُ فَلَ عَلَى يَدِهِ وَدَعَا، ثُمُ قَالَ: " إِذَا لَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْنَ يَسْتَطَاعُوا أَنْ يَنْفُرُوا إِلَى قَعْوِهَا فَاجْتَمَعْنَا عَلَى الْمُعْلَقُوا وَاحِدَةً وَاحِدَةً، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى قَعْهِا أَلْ يَعْفُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلً الْنَ يَنْفُوا وَاحِدَةً، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًى، فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى قَعْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤَلِّ الْمَلْتُهُ الْمُنَافِقُ الْمُؤْوِلُولُ الْمُلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُوا اللَّهُ الْمُنْ السَّعَا عَلَى الْمَالِهُ الْمَالِهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤَلِّ الْمَا الْ

٣٩ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيُّ - مِنْ أَهْلِ مِصْرَ - قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ الْحَارِثِ الصُّدَائِيُّ، صَاحِبُ رَسُولِ بْنُ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيُّ - مِنْ أَهْلِ مِصْرَ - قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ الْحَارِثِ الصُّدَائِيُّ، صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ فَبَايَعْتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: وَذَلِكَ فِي اللَّهِ بَعْضِ أَسْفَارِهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اعْتَشَى مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَلَزِمْتُهُ، وَكُنْتُ قَوِيًّا وَكَانَ أَصْحَابُهُ بَعْضِ أَسْفَارِهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اعْتَشَى مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَلَزِمْتُهُ، وَكُنْتُ قَوِيًّا وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَغْضِ أَسْفَارِهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اعْتَشَى مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَلَزِمْتُهُ، وَكُنْتُ قَوِيًّا وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَعْضِ أَسْفَارِهِ ثُمَّ قَالَ: فِي الْحَدِيثِ مِثْلَهُ فِي مَعْنَاهُ (٢).

٤٠ حدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ٤ قَالَ: أَصْبَحَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ٤ قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ لَيْسَ فِي الْعَسْكَرِ مَاءٌ، قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ لَيْسَ فِي الْعَسْكَرِ مَاءٌ، قَالَ: «فَعِضْعَ النَّهِ لَيْسَ فِي الْعَسْكِرِ مَاءٌ، قَالَ: " فَوَضَعَ النَّبِيُّ ٣ يَدَهُ عَلَى فَمِّ الْإِنَاءِ، وَيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، قَالَ: " فَوَضَعَ النَّبِيُّ ٣ يَدَهُ عَلَى فَمِّ الْإِنَاءِ،



<sup>(</sup>١) ضعفه الألباني في كتابه ضعيف سنن الترمذي (ص: ٢٤).

<sup>(</sup>٢٤) ضعفه الألباني في كتابه ضعيف سنن الترمذي (ص $^{(7)}$ ).



وَفَتَحَ أَصَابِعَهُ فَانْفَجَرَتْ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ أَعْيُنْ، فَأَمَرَ بِلَالًا رَجِمَهُ اللَّهُ فَنَادَى: هَلُمُوا إِلَى الْوُضُوعِ الْمُبَارَكِ" (١).

13 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّرْمِذِيُّ، قَالَ: مَسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَزْمُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيُّ ٢ قَالَ: حَدَّثَنَا حَزْمُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيُّ وَلَمْ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ لِبَعْضِ مَخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَانْطَلَقُوا يَسِيرُونَ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ يَجِدِ الْقَوْمُ مَا يَتَوَضَّئُونَ، فَقَالَ الْقَوْمُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَجِدُ مَا نَتَوَضَّأُ بِهِ، فَرَأَى فِي وَجْهِهِم يَجِدِ الْقَوْمُ مَا يَتَوَضَّئُونَ، فَقَالَ الْقَوْمُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَجِدُ مَا نَتَوَضَّأُ بِهِ، فَرَأَى فِي وَجْهِهِم الْكَرَاهَةَ لِذَلَكَ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمُ فَجَاءَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ يَسِيرٍ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَتَوَضَّأَ بِهِ، ثُمَّ الْكَرَاهَةَ لِذَلَكَ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمُ خَتَى تَوَضَّئُوا، قَالَ: «هَلُمُوا فَتَوَضَّئُوا» ، فَانْطَلَقَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَضَّئُوا، قَالَ: هَلَعُوا سَبْعِينَ (٢).

73 - حَدَّثَنَا جَعْقَرُ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَاٍ، الزَّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، حَدِّثْنَا شَأْنَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ، فَقَالَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، حَدِّثْنَا شَأْنَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ، فَقَالَ عُمْرُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ، فَنَزَلَ مَنْزِلًا أَصَابَنَا فِيهِ عَطَشَ حَتَّى حَسِبْنَا غَمْرُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ، فَنَزَلَ مَنْزِلًا أَصَابَنَا فِيهِ عَطَشَ حَتَّى حَسِبْنَا أَنْ تَقَعْطِعَ رِقَابُنَا، حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَدْهَبُ يَلْتَمِسُ الْمَاءَ فَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يَظُنَّ أَنَّ رَقَبَتُهُ أَنْ تَقْطِعُ، وَحَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَتْحَرُ بَعِيرَهُ فَيَعْصِرُ فَرْثَهُ فَيَشْرَبُهُ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بِقِي عَلَى صَدْرِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ عَوْدَكَ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا، قَالَ: «أَتُحِبُ ذَلَكَ؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ عَوْدَكَ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا، قَالَ: السَّحَابُ فَأَظَلَتُ ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَقَالَتِ السَّحَابُ فَأَظَلَتُ ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَقَالَ نَعْمُ، قَالَ: الْمَعْمُ، ثُمَّ ذَهْبُنَا نَنْظُرُ فَلَمْ نَجِدُهَا جَاوَرَتِ الْعَسْكَرَا").

٣٤ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو الْمَعْرُوفُ بِابْنِ أَبِي سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهِ مَنْ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: كَانَ يَدُورُ طَعَامُ رَسُولِ اللَّهِ ٢ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: كَانَ يَدُورُ طَعَامُ رَسُولِ اللَّهِ ٢، وَتَرَكِّتُ عَلَى يَدَيْ أَصْحَابِهِ، هَذَا لَيْلَةً وَهَذَا لَيْلَةً، قَالَ: فَدَارَ عَلَيَّ لَيْلَةً فَصَنَعْتُ طَعَامَ رَسُولِ اللَّهِ ٢، وَتَرَكِّتُ عَلَى يَدَيْ أَهْرِيقَ مَا فِيهِ، فَقُلْتُ: عَلَى يَدَيَّ أُهْرِيقَ طَعَامُ النَّحْيَ وَلَمْ أُوكِهِ، وَذَهَبْتُ بِالطَّعَامِ إِلَيْهِ، فَتَحَرَّكَ فَأُهْرِيقَ مَا فِيهِ، فَقُلْتُ: عَلَى يَدَيَّ أُهْرِيقَ طَعَامُ النَّحْيَ وَلَمْ أُوكِهِ، وَذَهَبْتُ بِالطَّعَامِ إِلَيْهِ، فَتَحَرَّكَ فَأُهْرِيقَ مَا فِيهِ، فَقُلْتُ: عَلَى يَدَيَّ أُهْرِيقَ طَعَامُ



<sup>(</sup>١) حسن لغيره، قاله شعيب الأرنؤوط في حاشية مسند أحمد (٤/ ١٢٦).

 $<sup>^{(7)}</sup>$  صحیح البخاري (1/2)، وصحیح مسلم (3/27).

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ضعفه الألباني في كتابه التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان  $^{(7)}$ .



رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «ادْنُهُ» ، فَقُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَجِعْتُ إِلَى مَكَانِي، وَإِذَا النَّهِ يَقُولُ: قِبْ، فَقُلْتُ: مَهْ أَقَدْ أُهْرِيقَتْ فَضْلَةٌ فَضَلَتْ، وَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ تَرَكْتَهُ لَمُلِئَ إِلَى فِيهِ، ثُمَّ وُكِيَ» (١).

٤٤ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثِ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ وَسَادِسٍ» أَوْ كَمَا قَالَ، وَإِنَّ أَبَا بِكْرِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ جَاءَ بِتَلَاثَةٍ، وَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ ٣ بِعَشْرَةِ، وَأَبُو بَكْرِ بِثَلَاثَةٍ، قَالَ: فَهَوَ وَأَنَا وَأَبِي وَأُمِّي – مَا أَدْرِي هَلْ قَالَ: وَامْرَأَتِي - قَالَ: وَخَادِمٌ فِي بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِي بَكْر، وَإِنَّ أَبَا بَكْر تَعَشَّى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صُلِّيتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ قُلْتُ حَتَّى يَتَعَشَّى رَسُولُ اللَّهِ، فَجَاءَ بَعْدَمَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا خَلَّفَكَ عَنْ أَصْيَافِكَ - أَوْ قَالَتْ: ضَيفِكَ؟ - قَالَ: أَوَمَا عَشَّيْتِهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوهُمْ، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، قَالَ: وَقَالَ: لِي «يَاهْ» فَجَدَّعَ وَسِنبَّ، وَقَالَ: «كُلُوا لَا هَنِيئًا»، قَالَ: فَوَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا، قَالَ: وَايْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقُمَةِ إِلَا رَبَا مِنْ أَمِنْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، قَالَ: حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْر t قَالَ: أَهَىَ كَمَا هَىَ أَوْ أَكْثَرُ؟ فَقَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاس مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لَا وَقُرَّةٍ عَيْنِي، لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مِزَارِ؟ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقُمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ٢ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قَالَ: وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِ عَقْدٌ، قَالَ: فَمَضَى الْأَجَلُ وَطَرَقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنَاسٌ اللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلِ مِنْهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ، قَالَ: فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ - أَقْ كَمَا قَالَ  $-^{(7)}$ .

٤٥ - وَحَدَّثَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ r ثَلَاثِينَ وَمِائَةً،
 فَقَالَ النَّبِيُّ r: «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟» قَالَ: فَإِذَا مَعَ رَجُلِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ نَحْوِهِ فَعُجِنَ، ثُمَّ



<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ لأنَّ فيه محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي المدني مقبول، قاله ابن حجر في كتابه نقريب التهذيب (ص: ٤٧٥)، وقال في المقدمة (ص ٧٤): "مقبول حيث يتابع، وإلا فَليّن الحديث"، وهنا لم يتابعه أحد، فهو لين الحديث.

 $<sup>^{(7)}</sup>$  صحیح البخاري (۱/ ۱۲۵)، وصحیح مسلم ( $^{7}$ / ۱۲۲۷).



جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَويلٌ، يَسْعَى بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النّبِيُ ٣: " أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيّةً - أَوْ قَالَ: أَمْ هِبَةٌ؟ - " قَالَ: لَا بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً، فَصَنْعَتْ وَأَمَرَ نَبِيُ اللّهِ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى، قَالَ: وَايْمُ اللّهِ مَا مِنَ الثّلاتِينَ وَمِائَةٍ إِلَا وَقَدْ حَزَّ رَسُولُ اللّهِ لَهُ حَزَّةً مِنْ سَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشُوى، قَالَ: وَايْمُ اللّهِ مَا مِنَ الثّلاتِينَ وَمِائَةٍ إِلَا وَقَدْ حَزَّ رَسُولُ اللّهِ لَهُ حَزَّةً مِنْ سَوَادِ الْبَطْنِ، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبًا لَهُ، قَالَ: وَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ الْبَطْنِ، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبًا لَهُ، قَالَ: وَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبَعْنَا وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ، فَجُعِلَتْ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ (١).

57 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْثَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بِنِ الشِّخِيرِ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ، أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ قَصِعْةً كَانَتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بِنِ الشِّخِيرِ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ، أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ قَصِعْةً كَانَتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَا قَالَ: فَكُلَّمَا شَبِعَ قَوْمٌ وَقَامُوا، جَلَسَ مَكَانَهُمْ نَاسٌ آخَرُونَ قَالَ: مَ اللَّهُ عَلَى النَّاسُ يَأْكُلُونَ مِنْهَا قَالَ: فَكُلَّمَا شَبِعَ قَوْمٌ وَقَامُوا، جَلَسَ مَكَانَهُمْ نَاسٌ آخَرُونَ قَالَ: كَذَلِكَ إِلَى صَلَاةِ الْأُولَى، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: نَمَّاهُ فَقَالَ سَمُرَةُ: «مِمَّ تَعْجَبُ، إِنْ كَانَتْ تُمَدُّ بِشِنَيْءٍ فَمِمَّ تَعْجَبُ، إِنْ كَانَتْ تُمَدُّ بِشِنَيْءٍ فَمِمَّ تَعْجَبُ إِلَّا مِمَّنْ هَا هُنَا أَوْ قَالَ مِنَ السَّمَاءِ» (٢).

٧٤ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّي وَتَرَكَ عَلَيْهِ هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ تُوفِي وَتَرَكَ عَلَيْهِ تَلَاثِينَ وَسَنْقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِي لَيَأْخُذَ تَمْرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ فَأَبَى، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ النَّخْلَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَأَوْفَهُ الَّذِي لَهُ هَجَدً لَهُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ فَأَوْفَهُ الَّذِي لَهُ هَجَدً لَهُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ فَأَوْفَهُ الَّذِي لَهُ هُ عَمَر اللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ فَقَلَ، فَقَجَدَ رَسُولَ وَسُقًا، وَفَضَلَتُ فَضَلَةُ سَبُعَةً عَشَرَ وَسُقًا، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي فَعَلَ، فَوَجَدَ رَسُولَ اللَّهِ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَلَمَّا الْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ وَأَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ الَّذِي فَطَلَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرَ اللَّهِ فَيَعَالَ لَهُ عُمَرَ اللَّهِ عِمْرَ فَأَنْ لَلَهُ عُمَرَ اللَّهُ عُمَرَ اللَّهُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرَ اللَّهُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرَ اللَّهِ فِيهَا لَيْبَارَكَنَّ فِيهَا لَيُبَارَهُ لِللَّهُ عُمَرَ اللَّهُ فَيَا لَلُهُ عُمَرَ اللَّهُ عُمَرَ اللَّهُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرَ اللَّهُ فِيهَا لَيُبَارَكُنَّ فِيهَا لَيُبَارَكُنَ فِيهَا لَيُبَارَكُنَ فِيهَا لَيُبَارَهُ اللَّهُ فِيهَا لَيُبَارَهُ اللَّهُ عُمَلَ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ عُمْرَا اللَّهُ عُمَلَ عُمْرَ اللَّهُ عُمْرُ اللَّهُ فِيهَا لَيُبَارَكُنَ فِيهَا لَيُبَارَهُ اللَّهُ عُمْرَ اللَّهُ فَيهَا لَيُعَالَ اللَّهُ فِيهَا لَيُبَارَهُ اللَّهُ فَيهَا لَيُعَالَ لَهُ عُمْرًا اللَّهُ فَي أَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عُمْرَا اللَّهُ فَلَا لَلْهُ عُمْرًا اللَّهُ عُمْ اللَّهُ عَمْرَا اللَّهُ اللَّهُ عُمْرَا اللَّهُ عُمْلَا لَهُ عَمْرَ اللَّهُ عُمْلًا لَلْهُ اللَّهُ عَمْلَا لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٤٨ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تُوفِّي أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ طَدُ غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا الثَّمَرَةَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبَوْا، وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ r فَذَكَرْتُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرَوْا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ r فَذَكَرْتُ



 $<sup>^{(1)}</sup>$  صحیح البخاري ( $^{7}$ / ۱۹۲۱)، وصحیح مسلم ( $^{7}$ / ۱۹۲۱).

<sup>(</sup>٢) صححه الألباني في كتابه التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (٩/ ٢٥٣).

 $<sup>^{(7)}</sup>$  صحیح البخاري (7/11)، وصحیح مسلم (3/191).



ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: " إِذَا جَدَدْتَهُ وَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ، فَآذِنِّي، قَالَ: فَلَمَّا جَدَدْتُهُ وَوَضَعْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ، أَذِنِّي قَالَ: فَلَمَّا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُ غُرَمَاءَكَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ» قَالَ: فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ لِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسُقًا سَبْعَةٌ فَأَوْفِهِمْ» قَالَ: فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ لِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسُقًا سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ قَالَ: فَوَافَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَصَحِكَ، عَجْوَةٌ وَسِتَّةٌ لَوْنٌ وَسِتَّةٌ عَجْوَةٌ قَالَ: فَوَافَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَصَحِكَ، وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا ذَلِكَ» ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُمَا، فَقَالَا: قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ وَقَالَ: «انْتِ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا ذَلِكَ» ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُمَا، فَقَالًا: قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمَّا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُونَ ذَلِكَ (١).

29 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بِنُ الْفُرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَالِكٍ، صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ شَهِيدًا يَوْمَ أُحُدٍ فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، قَالَ جَابِرِ: فَأَتَيْتُ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ شَهِيدًا يَوْمَ أُحُدٍ فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، قَالَ جَابِرِ: فَأَتَيْتُ النَّبِيُ مَا عَدْدَتُهَا النَّبِيُ مَا عَيْكَ » فَعَدَا حِينَ أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ فَدَعَا فِي تَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَدْدُتُهَا وَقَالَ: «سَأَغُدُو عَلَيْكَ» فَعَدَا حِينَ أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ فَدَعَا فِي تَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَدْدُتُهَا وَقَالَ: «سَأَغُدُو عَلَيْكَ» فَعَدَا حِينَ أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ فَدَعَا فِي تَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَدُدتُهَا فَقَالَ: «سَأَغُدُو عَلَيْكَ» فَعَدَا حِينَ أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ فَدَعَا فِي تُمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَدْدُتُهَا فَقَالَ النَّبِي لِعُمْرَ وَهُو فَقَطْنَيْتُهُمْ حُقُوقِهُمْ وَيَقِي لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ، فَجِئْتُ النَّبِي مَا فَلَا النَّهِ، فَقَالَ النَّبِي لِعُمْرَ وَهُو جَالِسٌ: «اسْمَعْ يَا عُمَرُ» فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا يَكُونُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ،

٥٠ حدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: غَزَوْبَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَجَهِدَ الظَّهْرُ جَهْدًا شَدِيدًا، فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا بِظَهْرِهِمْ مِنَ الْجَهْدِ، فَتَحَيَّنَ بِهِمْ مَضِيقًا سَارَ النَّاسُ فِيهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ: «مُرُوا بِسْمِ اللَّهِ» ، فَمَرُوا فَجَعَلَ الْجَهْدِ، فَتَحَيَّنَ بِهِمْ مَضِيقًا سَارَ النَّاسُ فِيهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ: «مُرُوا بِسْمِ اللَّهِ» ، فَمَرُوا فَجَعَلَ يَتُوكُ غِظَهْرِهِمْ وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ احْمِلْ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِكَ، فَإِنَّكَ تَحْمِلُ عَلَى الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ، وَالرَّطْبِ وَالْيَابِسِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ» قَالَ: فَمَا بَلَعْنَا الْمَدِينَةَ حَتَّى جَعَلَتْ تُنَازِعْنَا أَزِمَتَهَا، – قَالَ قَصَالَةُ: فَقُلْتُ: هَذِهِ دَعُوةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى الْقُويِّ وَالضَّعِيفِ، فَمَا بَالُ الرَّطْبِ وَالْمَالَةُ: فَقُلْتُ: هَذِهِ دَعُوةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى الْقُويِّ وَالضَّعِيفِ، فَمَا بَالُ الرَّطْبِ قَالَةُ: فَقُلْتُ: هَذِهِ دَعُوةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى الْقُويِّ وَالضَّعِيفِ، فَمَا بَالُ الرَّطْبِ قَالَةُ فَقُلْتُ عَلَى الْقُويِّ وَالضَّعِيفِ، فَمَا بَالُ الرَّطْبِ



<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۳/ ۱۱۷)، وصحيح مسلم (٤/ ١٩١٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣/ ١١٧)، وصحيح مسلم (٤/ ١٩١٧).



وَالْيَابِسِ - فَلَمَّا قَدِمْنَا الشَّامَ، وَغَزَوْنَا غَزْوَةَ قُبْرُصَ فِي الْبَحْرِ وَرَأَيْتُ السُّفُنَ، وَمَا تَحْمِلُ فِيهَا عَرَفْتُ دَعْوَةَ رَسُولِ اللَّهِ ٢٠٠٠.

٥١ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي اللَّهِ ٣ وَأَنَا عَلَى بَعِيرٍ أَعْجَفَ، فَأَخَذَ لَيُوبَ، عَنْ أَبِي اللَّهِ ٣ وَأَنَا عَلَى بَعِيرٍ أَعْجَفَ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهِ وَبِيدِهِ عُودٌ فَنَخَسَهُ، وَدَعَا - أَوْ قَالَ: دَعَا - وَنَخَسَ وَقَالَ: «ارْكَبْهُ» فَرَكِبْتُهُ فَكُنْتُ أَحْبِسُهُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ لِأَسْمَعَ حَدِيثَهُ، فَأَتَى عَلَيَّ فَقَالَ: «أَتَبِيعُنِي جَمَلُكَ يَا جَابِرُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ لِأَسْمَعَ حَدِيثَهُ، فَأَتَى عَلَيَّ فَقَالَ: «أَتَبِيعُنِي جَمَلُكَ يَا جَابِرُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِي ظَهْرُهُ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِخَمْسِ أَوَاقِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ فَأَعْطَانِي الْأَوَاقِي وَزَادَنِي (٢).

٥٦ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَدَاةٍ فَأَبَطْأَ بِي جَمَلِي فَأَعْيَا، فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ٣ فَقَالَ: «جَابِرٌ؟» فَقُلْتُ: نَعْم، قَالَ: «مَا فِي غَدَاةٍ فَأَبَطْأَ بِي جَمَلِي فَأَعْيَا، فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ٣ فَقَالَ: «جَابِرٌ؟» فَقُلْتُ: نَعْم، قَالَ: «ارْكَبْ» ، فَرَكِبْتُ شَمَّأَنُكَ؟» قُلْتُ: أَبَطأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ، فَنَزَلَ فَحَجَنْهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «ارْكَبْ» ، فَرَكِبْتُ فَلَتُ: أَبَطأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ، فَنَزَلَ فَحَجَنْهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «بِكْرًا أَوْ تَيَبًا؟» فَلَقُدْ رَأَيْتُنِي أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ٣، فَقَالَ لِي: «أَتَرْوَجْتَ؟» فَقُلْتُ: نَعْم، فَقَالَ: «بِكْرًا أَوْ تَيَبًا؟» فَلَقُدْ رَأَيْتُنِي أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ٣، فَقَالَ لِي: «أَتَرْوَجْتَ؟» فَقُلْتُ: نَعْم، فَقَالَ: «بِكْرًا أَوْ تَيَبًا؟» قُلْتُ: بَلْ ثَيِبًا قَالَ: «فَهَلًا بِكُرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ» قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قُلْتُ: بَلْ ثَيِبًا قَالَ: «فَهَلًا بِكُرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ» قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتُمُشَعُهُنَّ وَتُمُثَمُّ فُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: «أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ ".

٥٣ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ ثِنا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ أَبُو عَمْرِو الرَّقِّيُّ، بِالرَّقَّةِ، وَأَبُو نُعَيْمِ الْحَلَيِيُ، بِالرَّقَّةِ، وَأَبُو نُعَيْمِ الْحَلَيِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: فِجَابَ الْكَرِيم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: فِجَعَلْتُ أَبْكِي، وَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ وَرَسُولُ اللَّهِ لَا جِيءَ بِأَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ أُحُدٍ مُجَدَّعًا، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَبْكِي، وَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ وَرَسُولُ اللَّهِ لَا يَنْهَانِي، فَلَمَّا رُفِعَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ٢: «مَا زَلَتِ الْمَلَائِكَةُ حَافَّتُهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ» قَالَ جَابِرِ: وَكَانَ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَلَيْهِ وَيَنْ فَجَاءَ الْغُرَمَاءُ فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَى النَّخْلِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَلَيْهِ وَيَنْ فَذَكَ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَلَيْهِ وَيَنْ فَذَكَ النَّذُ لَ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «جُدَّ فَاقْضِهِ» ، قَالَ: فَجَدَدْتُ فَقَضَيْتُ وَفَضَلَ لِي مِثْلُ مَا فِي النَّخْلُ (أَنَ النَّذُلُ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «جُدَّ فَاقْضِهِ» ، قَالَ: فَجَدَدْتُ فَقَضَيْتُ وَفَضَلَ لِي مِثْلُ مَا فِي النَّخْلُ (أُ



<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، قاله الألباني في كتابه التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (٧/ ٨٦).

 $<sup>^{(7)}</sup>$  صحیح البخاري (7/7)، وصحیح مسلم (7/7).

<sup>(</sup>۲/ ۱۰۸۷)، وصحيح مسلم (۲/ ۱۰۸۷).

 $<sup>^{(2)}</sup>$  صحیح البخاري (۳/ ۱۱۷)، وصحیح مسلم (۶/ ۱۹۱۷).



## الفهارس

فهرس الأحاديث

فهرس المصادر والمراجع

فهرس الموضوعات





## فهرس الأحاديث

| الصفحة  | الأحاديث                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۹      | أَتَى عَلَيَّ نَبِيُّ اللَّهِ r وَأَنَا عَلَى بَعِيرٍ أَعْجَفَ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهِ وَبِيَدِهِ عُودٌ         |
|         | فَنَخَسَهُ                                                                                                    |
| 77      | أَتَيْتُ النَّبِيَّ ٢ فَبَايَعْتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَدْ بَعَثَ جَيْشًا              |
| ١.      | أَخْبِرْنِي بِأَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ٣. قَالَ: نَعَمْ يَا ثَابِتُ، خَدَمْتُ          |
| 77      | أَصَابَ النَّاسَ عَطَشٌ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَهَشَّ النَّاسُ - أَوْ قَالَ: هَشَّ النَّاسُ - إِلَى         |
| ۲ ٤     | أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ r وَلَيْسَ فِي الْعَسْكَرِ مَاءٌ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ                                   |
| ١.      | أَقْبَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمًا، فَإِذَا نَبِيُّ اللَّهِ ٢ قَائِمٌ يُقْرِئُ                                   |
| 17-11   | أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، لَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ طَاوِيًا، جَاءَ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ                       |
| 77      | أنَّ أَبَاهُ تُؤُفِّي وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ  |
| ۲۸      | أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ شَهِيدًا يَوْمَ أُحُدٍ فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ                           |
| ١٣      | أَنَّ النَّبِيَّ ٢ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَتَعَاقَبُوا إِلَى الظُّهْرِ مِنْ غُدْوَةٍ،             |
| 70      | إِنَّ النَّبِيَّ ٢ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ لِبَعْضِ مَخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَانْطَلَقُوا     |
| ١٧      | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ٢ دَعَا يَوْمًا بِقَدَحٍ، فَجِيءَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ وَاسِعِ الْفَمِّ                   |
| ٧       | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ٢ نَزَلَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَأَصَابَ أَصْحَابَهُ جُوعٌ وَفَنِيَتْ أَزْوَادُهُمْ    |
| 1 5-1 4 | أَنَّ قَصْعَةً كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ مِنْهَا                          |
| ١٨      | أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ٢ عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ،       |
| 77      | أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ قَصْعَةً كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ٢، قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ مِنْهَا |
| 11      | بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ٢ لِأَدْعُوهُ، وَقَدْ جَعَلَ لَهُ طَعَامًا،                    |
| ۲٧      | تُوُفِّيَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلَد غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا الثَّمَرَةَ بِمَا عَلَيْهِ     |
| ۲۹      | جِيءَ بِأَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ أُحُدٍ مُجَدَّعًا، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَبْكِي، وَأَكْشِفُ                |
| ١٧      | حَدِّثْنَا بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعَاجِيبِ لَا يُحَدِّثُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ٢ |
| 10      | حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ r أَرْوِيهِ عَنْكَ، قَالَ جَابِرٌ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ      |
| ١٨      | حَضَرَتِ الصَّالَةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ وَبَقِيَ                                    |
| ١٣      | خَرَجَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ٢ يَوْمًا، فَقَالَ: «ادْعُ لِي مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ»،                     |
| 79      | خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ٢ فِي غَدَاةٍ فَأَبَطْأً بِي جَمَلِي فَأَعْيَا، فَأَتَى                         |
| ٩       | خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعَيْنِ الرُّومِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: عَيْنُ تَبُوكَ    |







| ۲.    | خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ وَتَأْثُونَ الْمَاءَ غَدًا        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧    | رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ٢ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ،            |
| 77    | سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِفَصْلَةٍ مِنْ إِدَاوَةٍ، قَالَ:             |
| 77    | سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ: «لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ               |
| ١٧    | شَهِدْتُ النَّبِيَّ ٢ مَعَ أَصْحَابِهِ عِنْدَ الزَّوْرَاءِ - أَوْ قَالَ: عِنْدَ بُيُوتِ                              |
| ١٢    | صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ r وَلِأَبِي بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ طَعَامًا                                     |
| ۲۸    | غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ٢ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَجَهِدَ الظَّهْرُ جَهْدًا شَدِيدًا                               |
| ٩     | قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ                                             |
| 77    | قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَقَدْ حَضَرَتِ الْعَصْرُ، وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرُ              |
| 77-77 | قُلْتُ لِجَابِرٍ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَ الشَّجَرَةِ؟ قَالَ: كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ                            |
| 70    | قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، حَدِّثْنَا شَأْنَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: خَرَجْنَا مَعَ                |
| 70    | كَانَ يَدُورُ طَعَامُ رَسُولِ اللَّهِ ٢ عَلَى يَدَيْ أَصْحَابِهِ، هَذَا لَيْلَةً وَهَذَا لَيْلَةً                    |
| 71    | كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ٢ نَعُدُ الْآيَاتِ بَرَكَاتٍ، وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا                         |
| 77    | كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ r تَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ r: «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟»            |
| ١٨    | كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ r فِي سَفَرٍ ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَكِيٍّ ذَمَّةٍ ، قَالَ: فَنَزَلَ سِتَّةٌ أَنَا         |
| 19    | كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ r فِي مَسِيرٍ وَالْحَرُّ شَدِيدٌ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ r:                       |
| ٧     | كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي غَزْوَةٍ، فَأَصَابَ النَّاسَ مَخْمَصَةٌ                                              |
| ٩     | لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ r ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ                      |
| ١٤    | لَمَّا حَفَرُوا الْخَنْدَقَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ٢ خَمْصًا شَدِيدًا، فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي،             |
| ٨     | لَمَّا كَانَتُ غَزْوَةُ تَبُوكَ، أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ                          |
| 77    | مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ الثَّنيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ |
| 19    | نَزَلْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَوَجَدْنَا مَاءً قَدْ شَرِبَهُ أُولَئِكَ النَّاسُ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ            |
| ١٤    | وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ                  |
|       |                                                                                                                      |

\* \* \*





#### فهرس المصادر والمراجع

- التاريخ الكبير، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، الطبعة:
  دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان.
- ٢. التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه، مؤلف الأصل: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، الدارمي، البُستي، ترتيب: الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسي الحنفي، مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني، دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٣ م.
- ٣. تقريب التهذيب، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني،
  المحقق: محمد عوامة، دار الرشيد سوريا، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- عد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، (لمكتبة المعارف)، عام النشر: ج ١ ٤:
  ١٤١٥ هـ ١٩٩٥ م، وج ٦: ١٤١٦ هـ ١٩٩٦ م، وج ٧: ١٤٢٢ هـ ٢٠٠٢ م.
- صحیح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ.
- ٦. صحيح مسلم، لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المحقق: محمد فؤاد
  عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ٧. ضعيف سنن الترمذي، لمحمد ناصر الدين الألباني، أشرف على طباعته والتعليق عليه:
  زهير الشاويش، بتكليف: من مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض، توزيع:المكتب الاسلامي بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١ هـ ١٩٩١ م.





- ٨. مسند أبي يعلى، لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي، المحقق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
- ٩. مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، المحقق: شعيب الأرنؤوط عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ ٢٠٠١ م.

\* \* \*





### فهربس الموضوعات

| الصفحة | الموضوعات                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣      | اهداء                                                                                                  |
| ٤      | مُقَدِّمة                                                                                              |
| ٦      | نص الكتاب                                                                                              |
| ٧      | بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ r كَانَ يَدْعُو فِي الشَّيْءِ الْقَلِيلِ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُجْعَلُ |
|        | فِيهِ الْبَرَكَةُ حَتَّى يَشْبَعَ مِنْهُ الْخَلْقُ الْكَثِيرُ                                          |
| ١٧     | بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ r كَانَ يَدْعُو أَوْ يَضَعُ يَدَهُ فِي الشَّيْءِ مِنَ الْمَاءِ       |
|        | فَيُرْوَى مِنْهُ الْخَلْقُ الْكَثِيرُ                                                                  |
| ٣.     | الفهارس                                                                                                |
| ٣١     | فهرس الأحاديث                                                                                          |
| ٣٣     | فهرس المصادر والمراجع                                                                                  |
| ٣٥     | فهرس الموضوعات                                                                                         |

\* \* \*

